# مِجْنَّ فِي الْمُكِنَّ الْمُكِنَّ مِنْنُوعَة ومقالات متنوعة

تأليف الشيخ عبالعب زربن عبار شدبن باز

رجمته اللبية

جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر



اعداد وتنسیق موقع ابـن بـــــاز www.imambinbaz.org

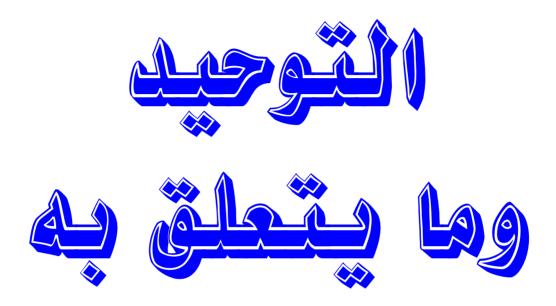



### أسباب نصر الله للهؤمنين على أعدائهم(١)

الحمد للله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد: فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في أشرف بقعة من بقاع الدنيا وهي: مكة المكرمة للتواصى بالحق والتعاون علي البر والتقوى وبيان أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم وبيان ضد ذلك.

وأسأل الله حل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا، ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته بين عباده، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل ويجعلهم من الهداة المهتدين إنه خير مسؤول.

ثم إني أشكر إحواني القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم معالي الأخ الدكتور / راشد بن راجح مدير جامعة أم القرى، ورئيس النادي على دعوهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في الجميع،

١ - محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في نادي مكة الأدبي في ١٤١٢/١١/٢٩هـ.

وأن يصلح أحوالنا جميعا ويجعلنا من دعاة الهدى وأنصار الحق إنــه سميــع قريب.

أيها الإخوة في الله ذكر معالي الدكتور: راشد حفظه الله في المقدمــة أنــني رئيس هيئة كبار العلماء، وأحب التصحيح فإن الرئاسة للهيئة محصورة في خمــسة من كبار السن من الأعضاء تدور بينهم الرئاسة كل واحد في السنة الخامسة يأتيه الدور وأنا واحد منهم، ولست رئيس الهيئة ولكني واحد من رؤساء الهيئة، أما ما يتعلق بموضوع المحاضرة وهي (أسباب نصر الله للمؤمنين).

فالله حل وعلا جعل للنصر أسبابا وجعل للخذلان أسبابا، فالواجب على أهل الإيمان في جهادهم وفي سائر شئونهم أن يأخذوا بأسباب النصر ويستمسكوا بها في كل مكان في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي لقاء الأعداء وفي جميع الأحوال، فعلى المؤمنين أن يلتزموا بأمر الله، وأن ينصحوا لله ولعباده، وأن يحذروا المعاصي التي هي من أسباب الخذلان، ومن المعاصي التفريط في أسباب النصر الأسباب الحسية التي جعلها الله أسبابا لابد منها.

كما أنه لابد من الأسباب الدينية، فالتفريط في هذا أو هذا سبب الخذلان والله حل وعلا يقول في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالله عَلَى وَعَلا يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿(١) هذه الآية العظيمة خطاب لجميع المؤمنين أوضح فيها سبحانه ألهم إذا

١ - سورة محمد الآية ٧.

نصروا الله نصرهم سبحانه وتعالى. ونصر الله من المؤمنين هو: اتباع شريعته ونصر دينه والقيام بحقه، وليس هو سبحانه في حاجة إلى عباده بل هم المحتاجون إليه كما قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُـوَ الْغَنِييُ اللَّهِ وَاللَّهُ هُـوَ الْغَنِييُ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾(١).

فالناس كلهم جنهم وإنسهم ملوكهم وعامتهم كلهم في حاجة إلى ربحم وكلهم فقراء إلى الله والله سبحانه هو الغني الحميد، فنصره سبحانه هو نصر شريعته وهو نصر دينه هذا هو نصره، نصر ما بعث به رسوله وأنزل به كتابه الكريم، فإذا قام المسلمون بنصر دينه والقيام بحقه ونصر أوليائه نصرهم الله على عدوهم ويسر أمورهم وجعل لهم العاقبة الحميدة كما قال تعالى: ﴿فَاصْسِرْ إِنَّ عَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا الْعَاقِبَةَ للْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بَمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (٢).

والصبر والتقوى يكونان: بنصر الله، والقيام بدينه سبحانه، والتواصي بذلك في السر والجهر في الشدة والرخاء في حال الجهاد وما قبله وما بعده وفي جميع الأحوال.

ولما حذر سبحانه من اتخاذ البطانة من دون المؤمنين في قوله حل

١ - سورة فاطر الآيات ١٥ - ١٧.

٢ - سورة هود الاية ٩٤.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيَّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُسمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ ﴾ (١) بين سبحانه في آخر الآيات أهم إذا صبروا واتقوا لم يضرهم أعداؤهم فقال: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ يَضرهم أعداؤهم فقال: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بَمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ (١) وفي الآية الأحرى يقول حل وعلا: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَوَانَّ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبُرُ فَإِنْ اللَّهَ لا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) وفي الأحرى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبُرُ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ويقول سيحانه: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعْ عَرْمِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ويقول سيحانه: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعْ عَرْمُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ويقول سيحانه: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعْ عَرْمُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ويقول سيحانه: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبُولُ أَوْلَا إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَتَّوْ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورِ ﴾ (١) ويقول سيحانه: ﴿وَاصْبِرِينَ ﴾ (١) .

فنصر الله حل وعلا باتباع شريعته والصبر على ذلك كما قال تعالى: ﴿يَكَ اللَّهُ عَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٢) وهذا مثل قول وسلى الله عليه وسلم لابن عباس: ((احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تجاهك)) فمن حفظ الله بحفظ دينه والاستقامة عليه والتواصي بحقه والصبر عليه نصره الله وأيده على عدوه وحفظه من مكائده، وقال عز وجل: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ ﴿ (٧) والمؤمنون

١ - سورة آل عمران الآية ١١٨.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٨٦.

٤ - سورة يوسف الآية ٩٠.

٥ - سورة الأنفال الآية ٤٦.

٦ - سورة محمد الآية ٧.

٧ - سورة الروم الآية ٤٧.

هم الذين استقاموا على دين الله وحافظوا على حقه وابتعدوا عن مناهيه كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ (١).

فالمؤمنون هم المتقون وهم أولياء الله، وهم أنصار دين الله ينصرهم الله ويحميهم من كيد أعدائهم ويجعل لهم العاقبة سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه في كتابه الكريم: ﴿وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَو عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّه عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢) هؤلاء هم المنصورون وهم الموعودون بالعاقبة الحميدة، ثم أوضح سبحانه صفات الناصرين له فقال: ﴿الَّهُ عَنِي إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ الله أي: أقدرناهم ﴿أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتُوا الزَّكَاة مَا يَعِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ الله بأركالهما أقاموا الصلاة كما أمر الله بأركالها وواحباتها وغير ذلك من شئولها، وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسهم كما شرع الله، وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر، وهذا يعم جميع الأوامر والنواهي فيدخل في المعروف: الصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك مما أمر الله ويدخل في المنكر كل ما لهى الله عنه من أنواع الـشرك وسائر المعاصى، فالمؤمنون يوحدون الله ويؤمنون به إيمانا صادقاً،

١ - سورة يونس الآيتان ٦٢.

٢ - سورة الحج الآيتان ٤٠ – ٤١.

ويلتزمون بتوحيده والإخلاص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام وبالقيام بحقه كما أمر، ومع ذلك يحذرون ما نهى عنه ويبتعدون عما حرمه عليهم رغبة فيما عنده وطلبا لمرضاته جل وعلا وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم المؤمنون حقا وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى في سورة الأنفال: ﴿وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَاوَهُ إِلا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَ وَلَكِنَ أَكْتُرَهُمْ لا يعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فربنا ينوع العبارات في صفات المؤمنين وترجع إلى شيء واحد كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا ﴾ فيدخل في هذا الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر ما أمر الله به ورسوله، كما يدخل في ذلك من باب أولى توحيد الله والإيمان به والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، وتصديق أحبار الله ورسوله كلها داخلة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا ﴾ كما أها داخلة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا ﴾ كما أها داخلة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا ﴾ كما أها داخلة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا ﴾ كما أها داخلة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا الرَّكَاةَ وَأَمَـرُوا وَتَتَقُوا الرَّكَاة وَأَمَـرُوا وَتَتَقُوا الرَّكَاة وَأَمَـرُوا وَتَتَقُوا النَّواهي فعل هميع الأوامـر والتقوى يشتمل على فعل جميع الأوامـر وترك النواهي.

وهكذا قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُكُمْ وَيُكَمِّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله عن إحلاص لله وتوحيد له سبحانه وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن مجرد شجاعة وحمية، ولا ليقال إنه كذا وكذا، ولا لقصد آخر

١ - سورة الأنفال الآية ٣٤.

غير اتباع الشرع، فالنصر لدين الله يكون بطاعة الله وتعظيمه والإحسلاص له والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والعمل بشريعته يريد ثوابه وإقامة دينه، فمسن كان بهذه الصفة فهو من المؤمنين الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرُ كُمْ ويقول فيهم حل وعلا: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَي وَيُمْ يَقُومُ الْأَسْهَادُ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُ مُ اللَّعْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَسْهَادُ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُ مُ اللَّعْنَةُ وسوء الدار، فالعاقبة وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ والطرد من رحمة الله لأنهم لم ينصروا الله ولم ينصروا دينه، فالظلون لا تنفعهم المعاذير ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم القيامة، بخلاف مسن فالظالمون لا تنفعهم المعاذير ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم القيامة، بخلاف مسن نصر دين الله واستقام عليه فلهم الرضا والكرامة والعاقبة الحميدة وذلك بالنصر في الدنيا والفوز في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.

فالرسل وأتباعهم وهم المؤمنون لهم النصر في الدنيا بإظهارهم على عدوهم وتمكينهم من عدوهم وجعل العاقبة الحميدة لهم ضد عدوهم، وفي الآخرة لهم النصر بدخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من هول اليوم العظيم، ويقول عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسستَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّنَاتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

١ - سورة غافر الآيتان ٥١ – ٥٢.

يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسقُونَ ﴾ (١) هؤلاء هم أنصار الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهـم الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وهوا عن المنكر، وهمم الذين نصروا دين الله واستقاموا عليه، فالآيات والأحاديث يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على معنى بعض، فأنصار الله هم المؤمنون، وهم المتقون، وهـم الصابرون الصادقون، وهم الأبرار، وهم الذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات المذكورون في هذه الآية من سورة النور، وهم الذين قاموا بهذين الأمرين، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربحم وهو معبودهم الحق خصوه بالعبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته واستقاموا على دينه قولا وعملا وعقيدة، هؤلاء هم المؤمنون، هم أنصار الله، هم أنصار دينه، وهم المتقون، وهم الذين قال فيهم: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ وهم المؤمنون الذين ذكروا في قوله: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٢) وهـم المذكورون في قوله جل وعلا: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَــويٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ ﴾ الآية، وفي قوله عز وجل: ﴿إِنَّا لَنَنْصُورُ رُسُلَنَا

١ - سورة النور الآية ٥٥.

٢ - سورة الروم الآية ٤٧.

وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿ وهـم الموعـودون اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والتمكين لدينهم وإبدالهم بعد الخوف أمنا وبعد الذل عزا.

فعليك يا عبد الله أن تعرف هذا المعنى حيدا وأن تعمل به حتى تكون من أنصار الله، وحتى تحصل لك العاقبة الحميدة التي وعد الله بحا أنساره بالنصر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض وأن يبدلهم بخوفهم أمنا لما أخافوا أعداءه من أجله، وصبروا على دينه، وجاهدوا في الله وقدموا أنفسهم في سبيله سبحانه رخيصة يرجون رحمته ويخافون عقابه، قد باعوها لله وسلموها لله عملا بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمنِينَ أَنْفُسَهُمُ وَاللّهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ (١) الآية، فهؤلاء هم أنصار الله الذين ثبتوا على دينه واستقاموا عليه قولا وعملا في الأمن والخوف في الشدة والرخاء جاهدوا لله وصبروا فجعل الله لهم العاقبة الحميدة كما قال سبحانه: ﴿وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمْعَ الْمُحْسنينَ﴾ (٢) وعدهم بالهداية وأهم هم المحسنون المنصورون، ولما توافرت هذه الأسباب في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في يوم بدر نصروا عليهم بأهم حققوا هذه أضعافهم، أضعافهم في القوة والعدد ومع ذلك نصروا عليهم بأهم حققوا هذه الصفات، نصروا عليهم بأهم حققوا هذه

١ - سورة التوبة الآية ١١١.

٢ - سورة العنكبوت الآية ٦٩.

والعمل، وصبروا في لقاء الأعداء وصدقوا، فمكنهم الله وهزم عدوهم وجعل لهم العاقبة الحميدة، وهكذا في يوم الأحزاب صدقوا وصبروا وصابروا صبرا عظيما مع كون الكفار أضعاف المسلمين.

أصيب المسلمون بسبب الخلل الذي حصل من الرماة لما أحلوا بما أوجب الله عليهم من الصبر لأعداء الله ولزوم النغر الذي يخشى منه فدخل العدو عليهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر الرماة

أن يلزموا موقعهم وأن لا يبرحوه وإن رأوا العدو يتخطف المسلمين وإن رأوا المسلمين نصروا لا هذا ولا هذا، فعليهم أن يلزموا مكالهم، فلما الهزم العدو يوم أحد ورآهم الرماة الهزموا ظنوا ألها الفاصلة فأخلوا بموقعهم، وحول أميرهم أن يثنيهم عن ذلك فخالفوه ظنا منهم أن الكفار لا عودة لهم وألهم قد الهزموا الهزاما كاملا فدخل العدو على المسلمين وصارت النكبة على المسلمين والقتل والجراحات والهزيمة حتى حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم فأنجاه الله من شرهم وأصابه جراحات وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام إلى غير هذا مما أصابه عليه الصلاة والسلام، وقتل سبعون من الصحابة وأصاب بعض من بقي جراحات، وأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُددَهُ إِذْ الله الله فيهم بيدن الله هرحتّى إذا فَشلْتُمْ يعني بدلك تحسّونهم بإذن الله هرحتّى إذا فَشلْتُمْ يعني بدلك الرماة ﴿وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ والجواب محذوف تقديره سلط العدو عليكم. الموقع الذي أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بلزومه همن بَعْد مَا أَرَاكُمْ مَنْ يُريدُ الدُّنيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يُريدُ اللهُ عَدوف تقديره سلط العدو عليكم.

المقصود ألهم أصيبوا بسبب الخلل الذي وقع منهم في موقف عظيم لابد منه في سياسة الجهاد من حفظ الثغور وحفظ المنافذ التي ينفذ منها

١ - سورة آل عمران الآية ١٥٢.

العدو، فحفظ الثغور التي يدخل منها العدو على المسلمين وحفظ المنافذ الـــتي يدخل منها العدو على الجيش وقت اللقاء لابد فيه للجيش بأن يكون عنده عناية بذلك وعنده حذر وعنده حرص على سد كل ثغر يمكن أن ينفذ منها العدو على المسلمين ليضرهم أو يأتيهم من خلفهم، ولما استنكر المسلمون هذا الأمر وهذا الحدث المؤلم من الجراح والقتل وقالوا لماذا أصبنا؟ ولماذا جرى الأنبياء أنزل الله تعالى: ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مَثْلَيْهَا ﴾ ﴿قد أصبتم مثليها ﴾ يعني يوم بدر قتلوا سبعين من الكفار وأسروا سبعين وحصلت جراحات في الكفار كثيرة ﴿قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا﴾ يعني استنكرتم من أين أصبنا كما · قال تعالى: ﴿قُلْ هُو مَنْ عَنْد أَنْفُسكُمْ ﴿(١) وهذا يفيد أن معصية بعض الجيش وإخلال بعض الجيش بالأسباب مصيبة للجميع فأصيبوا بسبب بعضهم، وهكذا الناس إذا رأوا المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن الصديق رضي الله عنه، والمقصود أن الواجب على الأمة التآمر بالمعروف، والتناهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك في كل بلد وفي كل قرية وفي كل قبيلة عليهم أن يتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر عليه ويتعاونوا على البر والتقوى ويأمروا بالمعروف

١ - سورة آل عمران الآية ١٦٥.

وينهوا عن المنكر حتى لا تصيبهم كارثة بسبب ذنوهم وأعمالهم، يقول سبحانه: 
وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ ﴾ أي: جنس الإنسان ﴿إلا الَّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ ﴾ أهؤلاء هم الرابحـون وهم المنصورون فلابد من هذه الصفات الأربع: الإيمان الصادق، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر في الجهاد وغيره.

وفي المدن والقرى وفي القبائل لابد من هذه الخصال الأربع، فمن أراد نصر الله والسلامة لدينه وأراد حسن العاقبة فليتق الله وليصبر على طاعة الله وليحذر محارم الله أينما كان، هذا هو سبب نصر الله له وهو من أسباب نجاته في الدنيا والآخرة، فالرجل في بيته وفي المسجد وفي الطريق وفي السيارة والطائرة والقطار وفي محل البيع والشراء وفي الجهاد وفي كل مكان، يجب عليه أن يتقي الله وأن ينصر دين الله بقوله وعمله وفي جهاده وفي جميع شئونه، وهكذا المرأة في بيتها وفي كل مكان عليها أن تتقي الله وأن تنصر دين الله بقوله وعمله أن تنصر دين الله بقولها وعملها حسب الطاقة لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَقُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿٢).

وقوله سبحانه: ﴿لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ (٣) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم

١ - سورة العصر كاملة.

٢ - سورة التغابن الآية ٦.١.

٣ - سورة البقرة الآية ٢٨٦.

واختلافهم على أنبيائهم)) متفق على صحته، فالمرأة تبذل النصيحة مع الزوج ومع الأولاد ومع من في البيت من أقارب وخدم ومع الجيران ومع الــزميلات ومع الجليسات ترجو بذلك ما عند الله من المثوبة، وأن ينفع بما عباده، وكل واحد من الرجال عليه أن يتقى الله وينصر دينه في قوله وعمله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عن صدق وإحلاص ورغبة ورهبة كما قال سبحانه في سورة الأنبياء عن عباده الصالحين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فَسِي الْخَيْسِرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشعينَ﴾<sup>(١)</sup> وقال في سورة المؤمنون: ﴿إِنَّ الَّذينَ هُمْ منْ خَشْيَة رَبِّهمْ مُشْفقُونَ \* وَالَّذينَ هُمْ بآيَات رَبِّهمْ يُؤْمنُـونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ \* وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ \* أُولَئكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿ (٢) فهذه أسباب النصر، هذه أسباب حماية الله لعباده من كل سوء وأسباب نصره لهم، وهي من أعظم الأسباب في دخول الجنة والنجاة من النار، ولابد مع هذا كله من الحرص على الأسباب الدينية والحسية التي يعلم أنها من أسباب النصر لقوله تعال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مَنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْت طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ وَدَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلحَتكُمْ وَأَمْتعَتكُمْ

١ - سورة الأنبياء الآية ٩٠.

٢ - سورة المؤمنين الآيات ٥٧ – ٦١.

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَمْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِلْدُرَكُمْ فَرَالُهُ ويقول سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴿ (٢) الآية، ويقول عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّلَّذِينَ وَمُؤُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ (٣).

وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من عدوهم عند القتال، وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة من السلاح والعدد، والحرس الجيد، وتكون الملاحظات حيدة، والثغرات مسدودة، والسلاح محمول عند الحاجة حيى ولو كانوا في الصلاة، فلا يجوز أن يقول المجاهد أنا مؤمن ويكفي، بل لابد من الأسباب الحسية المعنوية، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المؤمنين وأكمل المتوكلين، والصحابة أفضل المؤمنين بعد الأنبياء، ومع هذا كله أصابهم ما أصابهم يوم أحد لما أحل الرماة بالشيء الذي يجب عليهم وأخلوا بالموقف الذي أمروا بلزومه.

فالمعاصي من أسباب الخذلان، كما أن معصية الرماة سبب الهزيمة يوم أحد، وهكذا المعاصي كلها في كل وقت من أسباب الخذلان إذا ظهرت ولم تنكر تكون من أسباب الخذلان وتسليط الأعداء، وحصول الكثير من المصائب، كما ألها من أسباب قسوة القلب وانتكاسه نعوذ بالله من ذلك قال الله تعال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ

١ - سورة النساء الآية ١٠٢.

٢ - سورة الأنفال الآية ٦٠.

٣ - سورة النساء الآية ٧١.

مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (١) وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَشِيرٌ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَشِيرٌ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَشِيرٌ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسْتِيرٌ مَنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٢) فالمعصية إذا ظهرت ضرت العامة إذا لم تنكر و لم تغير.

فالمؤمنون مأمورون بالاستقامة على تقوى الله والجهاد لأعداء الله، وأن يصبروا على التقوى والعمل الصالح أينما كانوا مع الإيمان بأن الله سبحانه سوف ينصرهم ويمكنهم من عدوهم، ويجعلهم بعد خوفهم في أمن وعافية وبعد القلق في استقرار وراحة بسبب إيثارهم حقه ونصرهم دينه وتعاولهم على البر والتقوى وصدقهم في ذلك ونصحهم لله ولعباده، ومتى أحلوا بشيء فليعلموا أنه خطر عليهم، وأنه متى أصابهم مصيبة بسبب الخلل فمن عند أنفسهم كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مَنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ أَصَابَكُ مَنْ مُصِيبَة فَمِمَا اللّه وَمَا اللّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطُ وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ بعد ما ذكر كيد الكفار: ﴿وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ اللّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً وهو القائل سبحانه في سورة النور: ﴿وَعَدَ اللّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً وَاللّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً والقائل سبحانه في سورة النور: ﴿وَعَدَ اللّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً والقائل سبحانه في سورة النور: ﴿وَعَدَ اللّه بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً والقائل سبحانه في سورة النور: ﴿وَعَدَ

١ - سورة الشورى الآية ٣٠.

٢ - سورة الحديد الآية ١٦.

٣ - سورة النساء الآية ٧٩.

٤ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْـاَرْضِ كَمَـا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دَينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ (١) الآية، وفي سـورة مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ (١) الآية، وفي سـورة محمد يقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ اللَّهَ مَنُوا أَنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٢).

وأعظم العدو الشيطان، فهو أعظم العدو للإنسان فإنه يجري منه مجرى الله منه فعليك أن تجاهده بتقوى الله وترك معصيته، وأن تحذر مكائده ووساوسه، وأن تكثر من الاستعاذة بالله منه مع الإكثار من الحسنات والحذر من السيئات في جميع الأوقات، فهذا هو طريق السلامة من شره ومكائده بتوفيق الله وإعانته، ولابد مع ذلك من جهاد النفس، والإكثار من ذكر الله، والاستقامة على دينه، والحفاظ على حدوده. والحذر من مكايد عدو الله في كل زمان ومكان.

يقول الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ ﴿ (٢) ويقول تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (٤) ويقول عز وجل: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حَزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٥) ويقول سبحانه عن زوجة العزيز: ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي

١ - سورة النور الآية ٥٥.

٢ - سورة محمد الآية ٧.

٣ - سورة الطلاق الآيتان ٢ - ٣.

٤ - سورة الطلاق الآية ٤.

٥ - سورة فاطر الآية ٦.

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) ويقول عز وجل في سورة النازعات: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (٢).

فهذه أسباب النصر، وهذه أسباب النجاة من الأعداء، وهذه أسباب السلامة من مكائد الأعداء جنهم وإنسهم، حضرهم وبدوهم، قريبهم وبعيدهم، وهي أسباب النصر عليهم، والسلامة من مكائدهم وهي أن تتقي الله في جميع الأحوال، وأن تحافظ على دينه، وأن تحذر معصيته أينما كنت في الجهاد وغيره، هذه أسباب حفظ الله لك، وحفظ الله لدينه بك، ونصر الله لك على عدوك وحذلان عدوك، ومتى فرط المؤمنون في هذه الأمور فهم في الحقيقة ساعون في تأييد عدوهم في نصره عليهم، والمعنى أن معاصي الجيش عون لعدوهم عليهم كما حرى يوم أحد فعلى المؤمنين جميعا في أي مكان أن يتقوا الله، وأن ينصروا دينه، وأن يحافظوا على شرعه، وأن يحذروا من كل ما يغضبه في أنفسهم، وفيمن تحت أيديهم وفي مجتمعهم كل على حسب طاقته كما قال الله سبحانه: ﴿فَاتَقُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَالْ .

فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا من الهداة

١ - سورة يوسف الآية ٥٣.

۲ - سورة النازعات الآيتان ٤٠ – ٤١.

٣ - سورة التغابن الآية ١٦.

المهتدين، وأن يعيننا على حفظ أنفسنا من شر جميع أعدائنا، وأن يعيننا على ذكره، وشكره، وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما يرضيه ولما يمكنهم من عدوهم ويعينهم عليه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يجمع كلمتهم على التقوى، وأن يصلح جميع الشعوب الإسلامية وقادهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على فحمه إلى يوم الدين.

## على الحكومات الإسلامية العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسنة

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء باخوتي في الله أعضاء المجلس التأسيسي للرابطة وسائر ضيوفنا الكرام في هذا المجلس في رحاب بيت الله العتيق للنظر في شئون المسلمين والنصيحة لهم ودعوهم إلى كل ما فيه سعادتهم ونجاحهم.

وإني بهذه المناسبة أرحب بإخواني أجمل ترحيب، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولى عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه جل وعلا جواد كريم.

ثم إنه من المعلوم لدى الجميع ما ابتلي به المسلمون اليوم في أنحاء

\_

١ - كلمة ألقاها سماحته في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بقاعة المؤتمرات بمقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة في ١٤١٣ / ٧ / ١٤١٣ هـ.
 ٢٤ -

كثيرة في فلسطين، وفي البوسنة والهرسك، وفي الصومال، وفي الفلبين، وفي مواطن كثيرة ابتلوا بشر كثير من أعدائهم، فهم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة والمساندة ضد أعداء الله، وسمعنا في كلمة خادم الحرمين الشريفين ما يشفى ويكفي من الدعوة إلى مناصرهم ودعمهم والعناية بشئولهم من جميع المسلمين فجزاه الله حيرا وأجزل مثوبته على كلمته فهي كلمة مهمة نافعة ومفيدة.

وإني أؤيد ما تضمنته كلمته وفق الله من وجوب التضامن بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى والتناصح ضد الأعداء والتواصي بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والثبات عليها، ودعوة جميع الحكومات الإسلامية إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها في جميع الشئون والاستقامة عليها، فهي الطريق الوحيد للنصر على الأعداء وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى.

فقد استقام عليها سلفنا الصالح مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده فنصرهم الله على عدوهم فكسروا كسرى، وكسروا قيصر وسادوا في البلاد وحكموا العباد وقادوهم إلى الخير وحكموا فيهم بشرع الله، وبسبب ذلك نصروا من رهم عز وجل.

ولا سبيل إلى هذا النصر وإلى هذا الجمع الصحيح والاتفاق الصحيح، لا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى ما كانوا عليه بالاستقامة على دين الله والنصر لدينه والحكم بشريعة الله، هذا هو الطريق الذي سلكه سلفنا الصالح، ويجب على الحكومات الإسلامية ويجب

على العلماء التواصي بهذا الأمر والنصيحة لله ولعباده، وأن يحكم الولاة شرع الله في عباد الله، وأن يلزموا المسلمين بالاستقامة على دين الله قولا وعملا وعقيدة وأن يجتمعوا على الحق والهدى وأن ينصروا إحوالهم أينما كانوا، ويجب على الدول الإسلامية وأولياء المسلمين وعلى كل مسلم حسب طاقته أن ينصر إخوانه بكل ما يستطيع في فلسطين والبوسنة والهرسك والصومال والهند والفلبين وفي كل مكان، ويجب التعاون على البر والتقوى، يجب علي المسلمين جميعا ولا سيما الحكومات الإسلامية والرؤساء يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم في تحكيم شريعة الله وفي مساعدة إخواهم في الله حتى ينتصروا علي عدوهم وحتى يجتمع شملهم وحتى يأخذوا حقوقهم وافية كاملة، المسلمون شيء واحد وجسد واحد فالمؤمنون إخوة يجب الإصلاح بينهم ويجب دعمهم ومساعدتهم ضد عدوهم، ويجب التعاون على البر والتقوى في كل شأن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((المؤمن للمــؤمن كالبنيــان يشد بعضه بعضا)) ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)) معنى: "لا يسلمه" لا يخذله بل ينصره ويعينه على الحق وعلى عدوه الذي ظلمه.

ونصيحتى لكل المسلمين في كل مكان ولجميع الدول الإسلامية

ولرؤسائهم وقادهم والنصيحة للجميع أن يتقوا الله وأن ينصروا دين الله وأن يككموا شرع الله فيما بينهم، وأن يلزموا الشعوب بذلك فهذا هو طريق العزة وطريق الكرامة وطريق الاجتماع على الحق وطريق النصر على الأعداء، ونصيحتي لهم أيضا أن يتقوا الله في مناصرة إخوالهم في كل مكان بالمال والسلاح والرجال في فلسطين والبوسنة والهرسك والصومال والفلبين والهند وفي كل مكان، ويجب على من كان حول المسلمين في كل مكان أن يعينهم عما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم في نصرهم وإعانتهم وإنصافهم من عدوهم.

وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا إلى رضاه ويصلح أحوالهم وأعمالهم وقلوبهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق حكام المسلمين جميعا للاستقامة على الحق وتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها والدعوة إليها بصدق وإخلاص، وأن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.. نسأل لله أن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل حير إنه جل وعلا حواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصــحابه وأتباعه بإحسان.

#### إن الدين عند الله الإسلام

الحمد لله وحده وبعد:

فقد وردت إلينا الرسالة التالية:

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله الله الله عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال: ظهرت في العصر الحديث فرقة انتشرت في أوربا وأمريكا انضم إليها عدد من المثقفين والمفكرين والمؤلفين المنتسبين إلى الإسلام. وتتلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرى كاليهودية والنصرا نية والهندوكية والبوذية وغيرها هي أديان صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وأن المخلصين من أتباعها يصلون إلى الحق وينجون من النار ويدخلون الجنة دون حاجة في كل هذا إلى الدخول إلى الإسلام.

أرجو من سماحتكم الرد على هذا الزعم.

والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فهذا الزعم المذكور باطل بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فقوله حل وعلا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ﴿(١)،

\_ YA \_

١ - سورة آل عمران الآية ١٩.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِسْنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١) وقوله عز وحل في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيسَاكُمْ وَالْخَاسِرِينَ ﴾ (٢) والآيات في هذا المعنى وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يسسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)) أخرجه مسلم في صحيحه.

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) ويدل على هذا المعنى من القرآن الكريم قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَسَيرًا وَنَسَيرًا وَنَسَيرًا وَوَلِه وَقُولُه عز وجل: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأَنْدَرَكُمْ بِه وَمَنْ بَلَعَيُ (٤) وقوله سبحانه: ﴿هَذَا بَلاغُ لِلنَّاسِ وَلَيُنْذَرُوا بِه ﴿ وَمَنْ اللَّهِ اللهِ عز وجل في سورة الأعراف في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِه وَعَنَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) ثم قال سبحانه ونصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) ثم قال سبحانه عد ذلك:

١ - سورة آل عمران الآية ٨٥.

٢ - سورة المائدة الآية ٣.

٣ - سورة سبأ الآية ٢٨.

٤ - سورة الأنعام الآية ١٩.

٥ - سورة إبراهيم الآية ٥٢.

٦ - سورة الأعراف الآية ١٥٧.

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ النَّامِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ اللَّهِ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١).

وقد أجمع العلماء على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين، وأن من لم يؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من أهل النار ومن الكفار سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو بوذيا أو شيوعيا أو غير ذلك.

فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يعبدوا الله وحده دون ما سواه، وأن يتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى الموت. وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة كما تقدم ذلك في الآيات السابقة والحديث الشريف.

وكما قال الله عز وحل: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَـةُ وَلَهُم سُوءُ الدَّارِ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّـذِينَ اللَّهُ مَنْ عَنْكُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّـذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ (٣) وقال عز وجل في سورة النور: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ المُّنُوا

١ - سورة الأعراف الآية ١٥٨.

٢ - سورة غافر الآيتان ٥١ - ٥٢.

٣ - سورة الحج الآيتان ٤٠ – ٤١.

وجميع الديانات المخالفة للإسلام فيها من الشرك والكفر بالله ما يخالف دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم.. وفيها عدم الإيمان . عمد صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه، وذلك كاف في كفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه وحرماهم من دخول الجنة واستحقاقهم لدخول النار إلا من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والصحيح: أنه يمتحن يوم القيامة فإن أجاب لما طلب منه دخل الجنة وإن عصا دخل النار، وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - هذه المسألة وأدلتها في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) تحت عنوان: طبقات المكلفين. فمن أراده فليراجعه ليستفيد منه الفائدة الكبيرة.. والله ولى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

١ - سورة النور الآية ٥٥.

### الركن الأول من أركان الإسلام: معناه ومقتضاه (۱)

السؤال الأول: اشرحوا لنا لو تكرمتم معنى الركن الأول من أركان الإسلام وما يقتضيه ذلك المعنى، وكيف يتحقق من الإنسان وما حكم من جهل شيئا منه؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فإن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة عربهم وعجمهم، حنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له وإلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وإلى الإيمان بجميع المرسلين وبجميع الملائكة والكتب المترلة من السماء وباليوم الآخر وهو البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وبالقدر خيره وشره، وإن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى، وكل شيء يقع هو بقضاء الله وقدره ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى، وأمر الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو أول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الركن الأول من أركان الإسلام شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلما قال للناس. (قولوا لا إله إلا الله) وأمر أن يؤمنوا بأنه رسول الله عليه

\_ ٣٢ \_

١ - من برنامج نور على الدرب رقم الشريط ١٦.

الصلاة والسلام امتنع الأكثرون وأنكروا هذه الدعوة، وقالت له قريش ما ذكر الله عنهم ﴿أَجَعَلَ الْآلهَةَ إِلَهًا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾(١).

وقال سبحانه عنهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَـسْتَكُبرُونَ وَيَقُولُونَ أَنِنًا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ﴾ (٢) فاستنكروا هذه الحوة لأهَـم عاشوا على عبادة الأوثان والأصنام وعبادة هذه الآلهة مع الله عز وجـل، فلهـذا أنكروا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله والإخلاص لـه وهـذا الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم هو الذي دعت إليه الرسل جميعا كمـا قـال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُـدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنبُـوا الطَّعُوتَ ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْـهِ الطَّاغُوتَ ﴾ (١) .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بني الإسلام على خمس شهادة: ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)).

وفي الصحيح أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الحاضرين أحد، فقال يا محمد أحبرني عن الإسلام فقال: ((الإسلام: أن

١ - سورة ص الآية ٥.

٢ - سورة الصافات الآيتان ٣٥ - ٣٦.

٣ - سورة النحل الآية ٣٦.

٤ - سورة الأنبياء الآية ٢٥.

تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) قال صدقت قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال أخبرني عن الإيمان قال له: ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) الحديث

ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السائل هو جبرائيل عليه السلام أتاهم يعلمهم دينهم لما لم يسألوا أتاهم جبرائيل بأمر الله يسأل عن هذا الدين العظيم حتى يتعلموا ويستفيدوا، فدين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة الظاهرة أولها: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

ثانيها: إقام الصلوات الخمس.

ثالثها: أداء الزكاة.

رابعها: صوم رمضان.

خامسها: حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وعلى أركان باطنية إيمانية بالقلب وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فلابد من هذه الأصول وهي أن يؤمن المكلف بهذه الأصول الستة الباطنية التي تتعلق بالقلب، فيؤمن بأن الله ربه وإلهه وهو الحق سبحانه وتعالى، ويرقمن بملائكة الله وبكتب الله التي أنزلها على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها من الكتب المتزلة على الأنبياء، ويؤمن أيضا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهم

كثيرون بين الله بعضهم في القرآن العظيم، ويؤمن أيضا باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت والحساب والجزاء وسائر أمور الآخرة فأهل الإيمان لهم السعادة والجنة، وأهل الكفر لهم الخيبة والندامة والنار، ولابد من الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها وأحصاها فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود من خير وشر وطاعة ومعصية فقد سبق فيها علم الله وكتابه وقدره سبحانه وتعالى.

فالأصل العظيم الأول الذي جاءت به الرسل هو الإيمان بأن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أصل أصيل أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى هذا الأصل الأصيل، وهو أن يؤمن الناس بأن الله هو الإله الحق وأنه لا معبود بحق سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله، وما عبده الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة كله باطل، فالعبادة الحق لله وحده سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلّه إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَإِلّهُ كُمْ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿وَإِلّهُ لَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٣) وقال الله سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللّه

١ - سورة البقرة الآية ١٦٣.

٢ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٣ - سورة الفاتحة الآية ٥.

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (١) وقال عز وحل: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطلُ (٢).

ولا بد مع هذا الأصل من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده، ففي عهد آدم على ذريته اتباع ما أوحى الله إليه وشرعه له من العلم والعمل وأساسه توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله ونبيه آدم عليه الصلاة والسلام، وفي عهد نوح وما بعده على قومه الإيمان بنوح واتباع ما جاء به مع توحيد الله والإخلاص له.

ونوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع منهم الشرك، وكان الناس قبل ذلك على التوحيد الذي بعث الله عليه آدم عليه الصلاة والسلام وعلمه ذريته. وعلى قوم هود الإيمان بمود واتباع ما جاء به هود مع توحيد الله سبحانه، وفي عهد صالح على قوم صالح الإيمان بصالح واتباع ما جاء به مع توحيد الله، وهكذا في عهد كل رسول لابد من توحيد الله والإيمان بأنه لا إلى الله، ولابد مع ذلك من الإيمان بالرسول واتباع ما جاء به إلى عهد عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم بعث الله حاتمهم وأفضلهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فعيسى هو آخر أنبياء بسين إسرائيل، ومحمد هو آخر الأنبياء وخاتم المرسلين جميعا ليس بعده نبي ولا رسول عليه الصلاة والسلام، وهو

١ - سورة البينة الآية ٥.

٢ - سورة الحج الآية ٦٢.

أفضل الرسل وهو إمامهم وهو خاتمهم، فلابد في حق الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم جنها وإنسها عربها وعجمها ذكورها وإناثها أغنيائها وفقرائها حكامها ومحكوميها لابد أن يؤمنوا بهذا النبي وبمن قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن لم يؤمن به فلا إسلام له ولا دين له فلابد من الإيمان بأن الله هو الإله الحق وأنه لا إله حق إلا الله، ولابد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس، فمن لم يؤمن بماتين الشهادتين فليس بمسلم، لابد من الإيمان بهما واعتقاد معناهما وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فلا يجوز أن يعبد مع الله ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو جن أو صنم أو غير ذلك، فإذا قال يا رسول الله انصريي بعد موتــه صلى الله عليه وسلم، أو قال يا سيدي البدوي انصرين أو اشف مريضي، أو يا سيدي الحسين، أو يا سيدي عبد القادر، أو المدد المدد أو نحو ذلك فهذا كله شرك بالله عز وجل يبطل معنى لا إله إلا الله يعني يبطل قولك لا إلــه إلا الله، لأنك لم تأت بالعبادة لله وحده بل أشركت مع الله غيره ودعوت مع الله غيره والله يقول: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ للَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدًا ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿ وَلا تَدْعُ منْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴿ (٣) ويقول سبحانه: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا

١ - سورة الجن الآية ١٨.

٢ - سورة يونس الآية ١٠٦.

٣ - سورة البينة الآية ٥.

إلا إيَّاهُ ﴿(١) ويقول سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾(٢)، ويقول الــنبي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) ويقول حل وعل في المعادة في العبادة) أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾(٢) فلابد من إخلاص العبادة لله وحده ومنها الدعاء، فإذا قلت للميت أو للشجر أو للصنم أغثني، انصرين، اشف مريضي.. إلى غير ذلك فإن هذا شرك أكبر بالله عز وجل ناقض لقول لا إله إلا الله وهكذا مــن كــذب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو شك في رسالته، أو قال إنه للعرب دون العجم، أو قال إنه ليس خاتم النبيين بل بعده نبي، كل هذا كفر أكبر، وضلال، ونقض للإسلام، نسأل الله العافية، ومن ذلك يعلم كفر القاديانية لإيماهم بنبوة: الميرزا غلام أحمد وهو بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقرون كثيرة، فلابد من الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ولابد من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ليس بعده نبي ولا رسول، وأن من ادعى النبوة بعده كمسيلمة الكذاب فهو كافر بالله كذاب، وهكذا الأسود العنسى في اليمن، وسجاح التميمية، والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهم ممن ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام، فقد أجمع الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم على كفرهم وقاتلوهم

١ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٢ - سورة الفاتحة الآية ٥.

٣ سورة غافر الآية ٦٠.

بأهم كذبوا معنى قوله سبحانه: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبيّينَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (١) وقد ترواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)) عليه الصلاة والسلام.

١ - سورة الأحزاب الآية ٤٠.

٢ - سورة الأنعام الآية ٨٨.

٣ - سورة الزمر الآية ٦٥.

هو للعرب خاصة كان كافرا بالله عز وجل بالنص وإجماع أهل العلم، فلابد أن يؤمن المكلف بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين، ولابد أن يؤمن بأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول هذا هو الأصل الأصيل، ثم بعد هذا يطالب المسلم بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وببقية الأوامر وترك النواهي، ولابد مع الإيمان بأن محمدا رسول الله من التصديق بجميع الأنبياء الماضين، وألهم أدوا الرسالة وبلغوها عليهم الصلاة والسلام، ولابد أيضا مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة.

## السؤال الثاني: ارتكاب بعض المعاصي ولا سيما الكبائر هل يؤثر على هذا الركن من أركان الإسلام.

الجواب: ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر يؤثر في توحيد الله وفي الإيمان بالله ويضعفه ويكون ضعيف الإيمان، لكن لا يكفر بذلك حلافا للخوارج، فالخوارج تكفره وتجعله مخلدا في النار إذا مات على ذلك ولم يتب، فمن سرق أو عق والديه أو أكل الربا يجعلونه كافرا وإن لم يستحل ذلك وهذا غلط كبير من الخوارج، فأهل السنة والجماعة يقولون ليس بكافر بل هو عاص وناقص الإيمان لكن لا يكفر كفرا أكبر بل يكون في إيمانه نقص وضعف ولهذا شرع الله في الزنا حدا إذا كان الزاني بكرا يجلد مائة ويغرب عاماً،

ولو كان الزنا ردة لوجب قتله فدل على أنه ليس بردة، والسارق لا يقتل بل تقطع يده فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليسست ردة ولا كفرا ولكنها ضعف في الإيمان ونقص في الإيمان فلهذا شرع الله تأديبهم وتعزيرهم بحده الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى رجم ويرتدعوا عما فعلوه من المعاصي، وقالت المعتزلة إنه في مترلة بين المترلتين ولكن يخلد في النار إذا مات عليها، فخالفوا أهل السنة في تخليد أهل المعاصي في النار، ووافقوا الخوارج في ذلك، والخوارج قالوا يكفر ويخلد في النار وهؤلاء قالوا يخلد في النار ولكن لا نسميه كافرا يعني الكفر الأكبر، وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل.

والصواب قول أهل السنة والجماعة أنه لا يكون كافرا يعني كفرا أكبر ولكن يكون عاصيا ويكون ضعيفا ناقص الإيمان على خطر عظيم من الكفر، ولكن ليس بكافر إذا كان لم يستحل هذه المعصية بل فعلها وهو يعلم ألها معصية ولكن حمله عليها الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء هذا هو قول أهل الحق، ويكون تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر معاصيه سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يَغْفُرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾(١).

ثم بعد مضي ما حكم الله به على العاصي من دخول النار يخرجــه الله إلى الجنة هذا هو قول أهل الحق وهذا الذي

١ - سورة النساء الآية ٤٨.

تواترت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة كما تقدم، أما من مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له أبدا والجنة عليه حرام نعوذ بالله من ذلك وهو مخلد في النار أبد الآباد للآية المذكورة آنفا وغيرها من الآيات الدالة على خلود الكفار في النار نعوذ بالله من حالهم.

أما المشرك فإن حلوده في النار دائم كما قال الله سبحانه في حق المشركين: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ الشَّارِ ﴾ وقال سبحانه: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ وقال سبحانه: ﴿لا يُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مَنْ عَذَابِ مُقِيمٌ ﴾ وقال سبحانه: ﴿لا يُقْصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُ مَنْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كُلُّ وَقالَ سَبِحانه عَلَيْهِمْ مَنْ عَذَابِ مَقْيمً مَنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ

١ - سورة الفرقان الآيات ٦٨ - ٧٠.

٢ - سورة البقرة الآية ١٦٧.

٣ - سورة المائدة الآية ٣٧.

كَفُورٍ ﴾ (١) نعوذ بالله من حالهم.

السؤال الثالث: هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام أم لابد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه؟

الجواب: هذا الركن يدخل به الكافر في الإسلام وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل بذلك إذا كان لا يأتي بهما في حال كفره، ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر الأحكام، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ((ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم محمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)).

فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر الكافر بذلك وأسلم صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أحر، فمن امتنع عن الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، وإن امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دولها فكذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة مع أبي بكر رضي الله عنه وحكموا عليهم بالردة، فإن لم

١ - سورة فاطر الآية ٣٦.

يقاتل دونها أجبره الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الـرادع لأمثالـه، وهكذا يطالب المسلم بصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجب الله عليه ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه لأن دخوله في الإسلام والتزامه بـه يقتضي ذلك، ومن أحل بشي مما أوجبه الله أو تعاطى شيئا مما حرم الله عومل بمـا يستحق شرعا، أما إن كان الكافر يأتي بالشهادتين في حال كفره كغالب الكفـار اليوم فإنه يطالب بالتوبة مما أوجب كفره ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين، لأنه مـا زال يقولها في حال كفره لكنه لم يعمل بهما فإذا كان كفره بعبـادة الأمـوات أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بهم ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يخلص العبادة لله وحده وبذلك يدخل في الإسـلام، وإذا كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديها فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام.

وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من ذلك دخل في الإسلام.

وهكذا يطالب الكافر بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام.

وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يكون فيها على بصيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد، وهو باب عظيم يجب على طالب العلم أن يعتنى به وأن يقرأه كثيرا. والله ولى التوفيق.

## أسئلة على العقيدة وأجوبتما

السؤال الأول: انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية مخالفات متعددة منها ما يقع عند بعض القبور ومنها ما يتصل بالحلف والأيمان والنذور، وقد تختلف أحكام هذه المخالفات بين ما يكون منها من قبيل الشرك المخرج من الملة، وما يكون دون ذلك فحبذا لو تفضل سماحتكم ببسط القول وبيان أحكام تلك المسائل لهم، ونصيحة أخرى لعامة المسلمين ترهيبا لهم من التساهل بأمر تلك المخالفات والتهاون بشأنها.

الجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فإن كثيرا من الناس تلتبس عليهم الأمور المشروعة بالأمور الشركية والمبتدعة حول القبور، كما أن كثيرا منهم قد يقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل والتقليد الأعمى. فالواجب على أهل العلم في كل مكان أن يوضحوا للناس دينهم وأن يبينوا لهم حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك، كما يجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم حتى يحذروها لقول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مَيثَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتُبَيِّنَا لَهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ مَا أَنْزَلْنَا مَنَ تَكُتُمُونَهُ مَا أَنْزَلْنَا مَنَ تَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مَنَ

١ - سورة آل عمران الآية ١٨٧.

الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكَتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَالْكَاتِ وَالْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: ((من دل على خير فله مشلل أحسر فاعله)) رواه مسلم في صحيحه.

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) رواه مسلم أيضا.

وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم وترغيب الناس في ذلك والتحذير من الإعراض وكتمان العلم كثيرة.

أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة فهو أمر معلوم وحدير بالعناية والبيان والتحذير منه، فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم، وطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك، وهذا كلم من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية قال الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿<sup>(٢)</sup> وقال سبحانه: ﴿وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴾<sup>(٣)</sup> وقال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكُ أَلا يَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾<sup>(٤)</sup>

١ - سورة البقرة الآيتان ١٥٩ - ١٦٠.

٢ - سورة البقرة الآية ٢١.

٣ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٤ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

والمعنى: أمر وأوصى، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِينَ حُنَفَاءَ﴾ (١) الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

١ - سورة البينة الآية ٥.

٢ - سورة الأنعام الآيتان ١٦٢ - ١٦٣.

٣ - سورة الكوثر الآيتان ١ - ٢.

٤ - سورة الجن الآية ١٨.

٥ - سورة المؤمنون الآية ١١٧.

خَبِيرٍ ﴾.

فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن الصلاة لغيره والذبح لغيره ودعاء الأموات والأصنام والأشجار والأحجار كل ذلك من الشرك بالله والكفر به.

وأن جميع المدعوين من دونه من أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو جن أو أصنام أو غيرهم لا يملكون لداعيهم نفعا ولا ضرا، وأن دعوهم من دونه سبحانه شرك وكفر، كما أوضح سبحانه ألهم لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا لم يستجيبوا له.

فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس الحذر من ذلك والتحذير منه وبيان بطلانه، وأنه يخالف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ وَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ (٣) وقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه ويحذر الناس من الشرك به، ويوضح لهم معنى لا إله إلا الله فاستجاب له الأقلون، واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون، ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام فنشر الدعوة إلى الله سبحانه هناك بين المهاجرين

١ - سورة فاطر الآيتان ١٣ - ١٤.

٢ - سورة النحل الآية ٣٦.

٣ - سورة الأنبياء الآية ٢٥.

والأنصار، وجاهد في سبيل الله، وكتب إلى الملوك والرؤساء، وأوضح لهم دعوت وما جاء به من الهدى، وصبر وصابر في ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم، حتى ظهر دين الله و دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر التوحيد وزال الشرك من مكة والمدينة ومن سائر الجزيرة على يده صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحابه من بعده، ثم قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله في المسارق والمغارب حتى نصرهم الله على أعدائه ومكن لهم في الأرض وظهر دين الله على سائر الأديان، كما وعد بذلك سبحانه في كتابه العظيم حيث قال عز وجل: هُوَ الله الله الله الله والمؤلف بالهدى ودين الله على المنشر كُون (۱).

ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة عندها والقراءة عندها وبناء المساحد والقباب عليها، وهذا كله بدعة ومنكر ومن وسائل السشرك الأكبر، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) متفق على صحته من حديث عائسشة رضى الله عنها.

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني ألهاكم عن ذلك)) فأوضح صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وما جاء في معناهما: أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم

\_ ٤9 \_

١ - سورة الصف الآية ٩.

مساحد. فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساحد والصلاة عندها والعكوف عندها والعكادة والصلاة عندها، لأن هذا كله من وسائل الشرك، ومن ذلك البناء عليها واتخاذ القباب والستور عليها، فكل ذلك من وسائل الشرك والغلو في أهلها.

كما قد وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال هذه الأمة حتى عبدوا أصحاب القبور وذبحوا لهم واستغاثوا بهم، ونذروا لهم وطلبوا منهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء كما يعلم ذلك من عرف ما يفعل عند قبر الحسين، والبدوي، والشيخ عبد القادر الجيلاني، وابن عربي وغيرهم من أنواع الشرك الأكبر والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لهى عن تحصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها، وما ذاك إلا لأن تحصيصها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر بأهلها.

فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا الحذر من هذا الشرك ومن هذه البدع وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة، والسير على منهج سلف الأمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم حتى يعبدوا الله على بصيرة عملا بقول الله عز وجل: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾(١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)).

١ - سورة الأنبياء الآية ٧.

ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عبثا وإنما خلقوا لحكمة عظيمة وغاية شريفة، وهي عبادة الله وحده دون كل ما سواه كما قال عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَهِي الْإِنْسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ ﴿() ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم والسنة المطهرة، ومعرفة ما أمر الله به ورسوله من أنواع العبادة وسؤال أهل العلم عما أشكل في ذلك، وبذلك تعرف عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلق العباد من أجلها وتؤدي على الوجه الذي شرعه الله، وهذا هو السبيل الوحيد إلى مرضاة الله سبحانه والفوز بكرامته، والنجاة من غضبه وعقابه، وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه، ومنحهم الفقه في دينه وولى عليهم خيارهم وأصلح قادهم، ووفق علماء المسلمين لأداء ما يجب عليهم من الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه إنه حواد كريم.

ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله كالحلف بالأنبياء وبرأس فلان وحياة فلان والحلف بالأمانة والشرف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) متفق على صحته.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) رواه الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) وقال أيضا عليه

١ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

الصلاة والسلام: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والحلف بغير الله من السشرك الأصغر وقد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله أو أنه ينفع ويضر دون الله، أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به، ومن هذا الباب قول: ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان وهذا من الله وفلان، وهذا كله من السشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) وهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول: لولا الله ثم فلان، إذا كان له تسبب في ذلك.

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت فقال له صلى الله عليه وسلم: ((أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده)) فدل هذا الحديث على أنه إذا قال: ما شاء الله وحده فهذا هو الأكمل، وإن قال ما شاء الله ثم شاء فلان فلا حرج جمعا بين الأحاديث والأدلة كلها والله ولي التوفيق.

السؤال الثاني: يخلط بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته والتوسل بذاته وجاهه، كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام في حياته وسؤاله الدعاء بعد مماته، وقد ترتب على هذا الخلط التباس المشروع من ذلك بالمنوع منه، فهل من تفصيل يزيل اللبس في هذا الباب ويرد به على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على المسلمين في هذه المسائل؟

الجواب: لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع

والتوسل الممنوع بسبب الجهل وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق ومعلوم أن بينهما فرقا عظيما. فالتوسل المشروع هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين، وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحبة جميع الرسل والمؤمنين، والإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله.

١ - سورة الطلاق الآية ٢ - ٣.

٢ - سورة الطلاق الآية ٤.

٣ - سورة الطلاق الآية ٥.

٤ - سورة الحجر الآية ٤٥.

٥ - سورة القلم الآية ٣٤.

آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَلَايَاتٍ فِي هذا المعنى كثيرة.

ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباع شريعته، لأن هذه الأمور من أعظم الأعمال الصالحات ومن أفضل القربات.

أما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو بجاه غيره من الأنبياء والصالحين أو ذواهم أو حقهم فمن البدع التي لا أصل لها بل من وسائل الشرك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولما أجدبوا في عهد عمر رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتوسلوا به ولم يدعوا عنده بل استسقى عمر رضي الله عنه بعمه صلى الله عليه وسلم: العباس بن عبد المطلب أي بدعائه فقال رضي الله عنه وهو على المنبر: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا في صحيحه.

ثم أمر رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعا وأمن المسلمون على دعائه فسقاهم الله عز وجل، وقصة أهل الغار مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين، وخلاصتها أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غار، فدخلوا فيه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت

١ - سورة الأنفال الآية ٢٩.

عليهم الغار ولم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوه سبحانه واستغاثوا به، وتوسل أحدهم ببر والديه، والثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة، والثالث بأدائه الأمانة فأزاح الله عنهم الصخرة وخرجوا، وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب والخروج من المضائق والعافية من شدائد الدنيا والآحرة.

أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو ذاته، فهذا من البدع المنكرة، ومن و وسائل الشرك.

وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكبر.

والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وأن يستغيث لهم إذا أجدبوا، ويشفع في كل ما ينفعهم حين كان حيا بينهم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم لم يسألوه شيئا بعد وفاته و لم يأتوا إلى قبره يسألونه الشفاعة أو غيرها، لأهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإنما يجوز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم قبل موته، ويوم القيامة حين يتوجه إليه المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله بينهم ولدخولهم الجنة، بعد ما يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون عن الشفاعة، كل واحد يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري فإذا أتوا عيسى عليه الصلاة والسلام اعتذر إليهم وأرشدهم إلى أن يأتوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيأتونه فيقول: ((أنا لها أنا لها))، لأن الله

سبحانه قد وعده ذلك فيذهب ويخر ساجدا بين يدي الله عز و جل و يحمده بمحامد كثيرة ولا يزال ساجدا حتى يقال له: ((ارفع رأسك وقل تُسمع، وســل تُعــط، واشفع تُشَفَّع)).

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وهو حديث الشفاعة المشهور، وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه في قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿(١) صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وجعلنا الله من أهل شفاعته إنه سميع قريب.

السؤال الثالث: يلاحظ جهل كثير من المحسوبين على الأمة الإسلامية بمعنى لا إله إلا الله وقد ترتب على ذلك الوقوع فيمـا ينافيهـا ويـضادها أو ينقصها من الأقوال والأعمال فما معنى لا إله إلا الله? وما مقتضاها؟ وما شروطها؟

الجواب: لا شك أن هذه الكلمة وهي (لا إله إلا الله) هي أساس الدين، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، مع شهادة أن محمدا رسول الله، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمسس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصــوم رمضان وحج البيت متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم П

\_ 07 \_

١ - سورة الإسراء الآية ٧٩.

بعث معاذا - رضي الله عنه - إلى اليمن، قال له: ((إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) الحديث متفق عليه، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، وهي تنفي الإلهية ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله وهي تنفي الإلهية بحق عن غير الله سبحانه، وتثبتها بالحق لله وحده، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَلِمُعُونَ مِلْ دُونِهِ هُو الْبَاطِلُ (١) وقال سبحانه في سورة المؤمنين: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّه إِلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حسَابُهُ عند رَبِّه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿ (٢) وقال عز وجل في سورة البقرة: ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَه أَلِه هُو السرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ (٣) وقال في سورة البينة: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ اللّهِ مِنْ وَالْ إِلَى عَبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ اللّهِ مِنْ وَالْ إِلَى عَبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ اللّهُ مَنْ وَالْ إِلَى عَبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ اللّهُ مُنْ وَالْ إِلّهُ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ اللّهُ مِنْ وَالْ إِلّهُ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَـهُ اللّهُ مِنْ وَالْ إِلهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ كَثَيْرة.

وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به. وقد كان المنافقون يقولونها

١ - سورة الحج الآية ٦٢.

٢ - سورة المؤمنون الآية ١١٧.

٣ - سورة البقرة الآية ١٦٣.

٤ - سورة البينة الآية ٥.

وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يؤمنوا بها ولم يعملوا بها.

وهكذا اليهود تقولها وهم من أكفر الناس - لعدم إيمالهم بها - وهكذا عباد القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولونها وهم يخالفونها باقوالهم وأفعالهم وعقيدهم، فلا تنفعهم ولا يكونون بقولها مسلمين لأنهم ناقضوها باقوالهم وأعمالهم وعقائدهم.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية جمعها في بيتين فقال:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها

وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها:

الأول: العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله فجميع الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة.

الثاني: اليقين المنافي للشك فلابد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق.

الثالث: الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وحل جميع العبادات، فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو حيي أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإحلاص.

الرابع: الصدق ومعناه أن يقولها وهو صادق في ذلك، يطابق قلبه لـسانه، ولسانه قلبه، فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإنها لا تنفعه، ويكون بذلك كافرا كسائر المنافقين.

الخامس: المحبة، ومعناها أن يحب الله عز وجل، فإن قالها وهو لا يحب الله صار كافرا لم يدخل في الإسلام كالمنافقين.

ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ اللَّهُ ﴾ الآية، وقوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْكَ ادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

السادس: الانقياد لما دلت عليه من المعنى، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها، ويعتقد ألها الحق. فإن قالها ولم يعبد الله وحده، ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك، فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله.

السابع: القبول لما دلت عليه، ومعناه: أن يقبل ما دلت عليه من إخــــلاص العبادة للله وحده وترك عبادة ما سواه وأن يلتزم بذلك ويرضى به.

الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله، ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد ألها باطلة، كما قال الله سبحانه: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُــوَّمِنْ بِاللَّهِ فَقَــدِ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣).

١ - سورة آل عمران الآية ٣١.

٢ - سورة البقرة الآية ١٦٥.

٣ - سورة البقرة الآية ٢٥٦.

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال لا إلـه إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله))، وفي روايـة عنـه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه)) أخرجهما مسلم في صحيحه.

فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة بمراعاة هذه الـشروط، ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال، وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة.

والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كما قال الله عز وحل: ﴿فَمَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَحَلَى ﴿فَمَنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا ﴾ (١) الآية.

وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (٢) ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإلهم ليسوا بطواغيت، وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادهم وزينها للناس نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوء، وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، والتي تنافي كمالها الواجب، فهو: أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع

١ - سورة البقرة الآية ٢٥٦.

٢ - سورة النحل الآية ٣٦.

صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها. كدعاء الأموات والملائكة والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو ذلك، والذبح لهم والنذر والسجود لهم وغير ذلك.

فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية، ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي: لا إله إلا الله، ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك، ومن ذلك أيضا ححد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بالشهادتين ونحو ذلك.

أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواحب فهي كثيرة ومنها: الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشاء فلان، أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك، وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواحب، فالواحب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان أو ينقص ثوابه، والإيمان عند أهل السنة والجماعة وينقص بالمعصية.

والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث فمن أرادها وحدها والحمد لله، ومن ذلك قول الله تعال: ﴿وَإِذَا مَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمُ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُلُونَ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى رَبِّهِمْ عَلَيْهِمْ كَثَيْرة .

السؤال الرابع: تكثر في العصر الحاضر البحوث والمؤلفات والمحاضرات في إثبات وجود الله وتقرير ربوبيته من غير الاستدلال بذلك على لازم ذلك ومقتضاه وهو توحيد الإلهية، وقد ترتب على ذلك: الجهل بتوحيد الإلهية والتهاون بأمره، فحبذا لو ألقيتم الضوء على أهمية توحيد الإلهية من حيث إنه أساس النجاة ومدارها ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام والأصلل الذي يبنى عليه غيره.

الجواب: لا ريب أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على عباده ودعوهم إلى إخلاص العبادة له سبحانه دون كل ما سواه، وتخصيصه بجميع عباداهم لأن أكثر أهل الأرض قد عرفوا أن الله ربمم وخالقهم ورازقهم، وإنما وقعوا في الشرك به سبحانه بصرف عباداهم أو بعضها لغيره.. جهلا بذلك وتقليدا لآبائهم وأسلافهم، كما حرى لقوم نوح ومن بعدهم من الأمم، وكما حرى لأوائل هذه

١ - سورة التوبة الآية ١٢٤.

٢ - سورة الأنفال الآية ٢.

٣ - سورة مريم الآية ٧٦.

الأمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله استنكروا ذلك واستكبروا عن قبوله، وقالوا كما ذكر الله ذلك عنهم ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ (١) هكذا في سورة ص، وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ يَسْتَكْبرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَا اللّهُ يَسْتَكْبرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونَ ﴾ (٢) وقال عنهم سبحانه في سورة الزحرف: ﴿إِنَّا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ (٢) والآيات في هـذا المعـنى وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ (٢) والآيات في هـذا المعـنى كثيرة.

١ - سورة ص الآية ٥.

٢ - سورة الصافات الآيتان ٣٥ - ٣٦.

٣ - سورة الزحرف الآية ٢٣.

٤ - سورة الزخرف الآية ٨٧.

٥ - سورة لقمان الآية ٢٥.

يرزقهم: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلَكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْمَ وَعَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْمَ فَعَلْ الله سَبِحانه: ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴾ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة يحتج عليهم سبحانه بما أقروا به من كونه رجم، وخالقهم ورازقهم، وخالق السماء والأرض ومدبر الأمر، على ما أنكروه من توحيد العبادة، وبطلان عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما يعبدون من دون الله.

وهكذا أمر سبحانه عباده بأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته، وأن يترهوه عن مشابحة الخلق، فقال سبحانه: ﴿وَللّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٢) وقال في سورة الحشر: ﴿هُو َ اللّهُ الّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَة هُو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ (٢) إلى آخر السورة، وقال عز وجل: ﴿قُلْ هُو َ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴿ وَقال عز وجل: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلّهُ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) وقال سبحانه: ﴿لَا يُسَى كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

١ - سورة يونس الآية ٣١.

٢ - سورة الأعراف الآية ١٨٠.

٣ - سورة الحشر الآية ٢٢.

٤ - سورة الإخلاص كاملة.

٥ - سورة البقرة الآية ٢٢.

٦ - سورة الشورى الآية ١١.

وقد أوضح أهل العلم رحمهم الله أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية - وهو: إفراد الله بالعبادة - ويوجب ذلك ويقتضيه، ولهذا احتج الله عليهم بذلك.

وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها لأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وهو المنعم على عباده، فهو المستحق لأن يعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه.

وأما توحيد العبادة، فهو يتضمن النوعين، ويشتمل عليها لمن حقق ذلك واستقام عليه علما وعملا.. وقد بسط أهل العلم بيان هذا المعنى في كتب العقيدة والتفسير ك[تفسير: ابن جرير، وابن كثير، والبغوي]، وغيرهم، و[كتاب السنة] لعبد الله بن الإمام أحمد، و[كتاب التوحيد] لابن خزيمة، ورد العلامة عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي وغيرهم من علماء السلف - رحمهم الله - في كتبهم وممن أحاد في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما - في كتبهما .

وهكذا أئمة الدعوة الإسلامية في القرن الثاني عشر وما بعده كالشيخ الإمام: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وأبنائه وتلاميذه... وأتباعهم من أهل السنة.

ومن أحسن ما ألف في ذلك: [فتح الجحيد] وأصله [تيسير العزيز الحميد] الأول للشيخ: عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - والثاني للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - رحمه الله -.

ومن أحسن ما جمع في ذلك الأجزاء الأولى من الدرر السنية الــــي جمعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - فإنه جمع فيها فتـــاوى أئمــة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني عشر وما بعده في العقيــدة والأحكام، فأنصح بقراءتها ومراجعتها وغيرها من كتب علماء السنة لما في ذلــك من الفائدة العظيمة.

ومن ذلك مجموعة الرسائل الأولى لأئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرهم ومن ذلك مجموعة الرسائل الأولى لأئمة الدعوة من والشيخ: عبد اللطيف رحمهم الله وردود المشايخ: الشيخ عبد الله أبا بطين، والشيخ: سليمان بن سحمان، وغيرهم من أئمة الهدى وأنصار التوحيد لما فيها من الفائدة وإزالة الشبه الكثيرة، والرد على أهلها رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته وجعلنا من أتباعهم بإحسان.

ومن ذلك أعداد (محلة البحوث الإسلامية)التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لما فيها من المقالات العظيمة والفوائد الكثيرة في العقيدة والأحكام.

ومن ذلك المجلدات الأولى من الفتاوى والمقالات الصادرة مني فيما يتعلق بالعقيدة وهي مطبوعة بحمد الله وموجودة بيد طلبة العلم. نفع الله بها، وغير ذلك مما هو بحمد الله مبسوط في كتب أهل السنة والجماعة، والله الموفق.

السؤال الخامس: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة - رضى الله عنهم - بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده، بل هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة.

ولهذا لم يتبرك الصحابة - رضى الله عنهم - بأحد منهم، لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك على ألهم ق عرفوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه، وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام.

ولأن ذلك أيضا لم يفعله أصحابه - رضي الله عنهم - ولو كان حيراً لسبقونا إليه، ولأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية. فقد قال الله عز وجل: ﴿وَللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴿(١) ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد.

\_ 77 \_

١ - سورة الأعراف الآية ١٨٠.

ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفاته كعزته، ورحمته، وكلامه وغير ذلك، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التامات، والتعوذ بعزة الله وقدرته. ويلحق بذلك أيضا: التوسل بمحبة الله سبحانه، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان بالله وبرسوله والتوسل بالأعمال الصالحات، كما في قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيا فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، ولم يستطيعوا دفعها، فتذاكروا بينهم في وسيلة الخلاص منها. واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إلا أن يدعوا الله بصالح أعمالهم، فتوسل أحدهم إلى الله سبحانه في ذلك: ببر والديه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه... ثم توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون الخروج من ذلك... ثم توسل الثاني بعفته وحرجوا.

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبار من قبلنا لما فيه من العظة لنا والتذكير.

وقد صرح العلماء - رحمهم الله - بما ذكرته في هذا الجواب... كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد] وغيرهم.

وأما حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم فشفع فيه النبي

صلى الله عليه وسلم ودعا له فرد الله عليه بصره ... فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وليس ذلك بجاهه وحقه كما هو واضح في الحديث... وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء بينهم. وكما يتشفع به يوم القيامة أهل الجنة في دخولهم الجنة، وكل هذا توسل به في حياته الدنيوية والأخروية. وهو توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه كما صرح بذلك أهل العلم، ومنهم من ذكرنا آنفا.

السؤال السادس<sup>(۱)</sup>: توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها برك سليمان بن داود فيقصدها الناس للاستحمام والاستشفاء ويحضرون معهم الذبائح لذبحها حال وصولهم فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.

الجواب: إذا كان الماء المذكور بحربا معروفا ينفع من بعض الأمراض فلا بأس بذلك، لأن الله سبحانه جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض، فإذا عرف بالتجارب أن هذا الماء ينفع من بعض الأمراض المعينة كالروماتيزم أو غيره فلا بأس بذلك، أما الذبائح فيها فإن كانت تذبح من أجل حاجتهم وأكلهم ونحو ذلك وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلك، وإن كانت تذبح لأجل شيء آخر لأجل التقرب إلى الماء أو التقرب إلى الجيوز، لأن الله الأنبياء أو ما أشبه ذلك من الاعتقادات الفاسدة فهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه يقول:

٦٩\_

١ - من برنامج نور على الدرب شريط رقم ١١.

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَـهُ ﴿ (١) وَقُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَـهُ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُو ْ ثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (٢).

فالذبح لله والنسك لله والصلاة لله فليس لأحد أن يذبح للجن أو للنجم الفلاني أو الكوكب الفلاني أو الماء الفلاني أو النبي الفلاني أو أي شخص بل التقرب كله لله وحده سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات وسائر العبادات، كقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلا لَيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلُصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفَاءَ ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلا لَيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلُصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفَاءً ﴾ (١) ولقوله عز وجل: ﴿فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصِياً لَهُ الدّينَ حُنفَاءً ﴾ (١) .

والذبح من أهم العبادات ومن أفضل العبادات فإذا كان المقصود من هذه الذبائح الأكل لأهم حالسون هناك فيذبحوها للأكل والحاجة فلا بأس، أما إن كان الذبح لأمر آخر ولقصد آخر إما لأجل المكان أو يذبحون من أجل الماء أو من أجل الجن أو من أجل ملك من الملائكة يقصدونه أو نبي من الأنبياء يقصدونه ويتقربون إليه، أو أي شخص كان أو أي كوكب أو أي صنم أو أي وثن فهذا كله شرك بالله عز وجل، فيجب الحذر والله المستعان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

١ - سورة الأنعام الآية ١٦٢ – ١٦٣.

٢ - سورة الكوثر الآيتان ١ - ٢.

٣ - سورة الفاتحة الآية ٥.

٤ - سورة البينة الآية ٥.

٥ - سورة الزمر الآيتان ٢ - ٣.

أنه قال: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث على أمير المؤمنين رضي الله عنه.

السؤال السابع: ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر الدين الظاهرة كإعفاء اللحى وتقصير الثياب ونحوهما - فهل مشل هذا الاستهزاء بالدين الذي يخرج من الملة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مثل هذا الأمر وفقكم الله؟

الجواب: لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه من جملة أنواع الكفر لقول الله عز وجل: ﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿(١) الآية من سورة التوبة.

ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها.

أما الاستهزاء بمن يعفي لحيته، أو يقصر ثيابه ويحذر الإسبال، أو نحو ذلك، من الأمور التي قد تخفى أحكامها، فهذا فيه تفصيل، والواجب الحذر من ذلك، ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حتى يتوب إلى الله سبحانه ويلتزم بشرعه، ويحذر الاستهزاء بمن تمسك بالشرع في ذلك، طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من غضب الله وعقابه، والردة عن دينه وهو لا يشعر، نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من كل سوء إنه خير مسؤول.

- ٧١ -

١ - سورة التوبة الآيتان ٦٥ – ٦٦.

والله ولي التوفيق.

السؤال الثامن: ما هي الكتب التي ينصح بها سماحتكم أن تقرأ في مجال العقيدة؟

الجواب: أحسن كتاب، وأعظم كتاب، وأصدق كتاب يجب أن يقرأ في تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق، هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه، تتريل من حكيم حميد.

وقد قال الله فيه عز وحل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَــشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (١).

وقال أيضا فيه عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشْفَاءٌ ﴾ (٢) وقال فيه سبحانه: ﴿كَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٣).

وقال فيه عز وحل: ﴿وَهَذَا كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ مُ لَوْ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٤) وقال فيه عز وحل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تِبْيَائُ لَا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٥) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

١ - سورة الإسراء الآية ٩.

٢ - سورة فصلت الآية ٤٤.

٣ - سورة ص الآية ٢٩.

٤ - سورة الأنعام الآية ١٥٥.

٥ - سورة النحل الآية ٨٩.

وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبته في حجة الوداع: ((إن تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله))، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم غدير خُمِّ حين رجع من حجة الوداع إلى المدينة: ((إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به)) فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: ((وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي) خرجهما مسلم في صحيحه، الأول من عديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والثاني من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) خرجه البخارى في صحيحه.

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وما احتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ثم إن أحسن الكتب بعد القرآن الكريم كتب الحديث النبوية، وهي: كتب السنة كالصحيحين، والسنن الأربع وغيرها من كتب الحديث المعتمدة، فينبغي أن تعمر المحالس والحلقات بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه، وتفقيه الناس فيه، وبدراسة كتب الحديث الشريف، والعناية بها، وتفقيه الناس فيها، وأن يتولى ذلك أهل العلم والبصيرة، الموثوق بعلمهم ودرايتهم، ونصحهم واستقامتهم.

ومن الكتب المناسبة في ذلك قراءة كتاب: [رياض الصالحين]، و[الترغيب والترهيب]، و[الوابل الصيب]، و[عمدة الحديث الشريف] و[بلوغ المرام]، و[منتقى الأحبار] وغيرها من كتب الحديث المفيدة.

أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها [كتاب التوحيد] للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -، وشرحه لحفيديه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد، وهما: [تيسير العزيز الحميد]، و[فتح الجيد].

ومن ذلك: [مجموعة التوحيد] للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وكتاب الإيمان]، و[قاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة]، و[العقيدة الواسطية]، ووالتدمرية]، و[الحموية]، وهذه الخمسة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

ومن ذلك: [زاد المعاد في هدي خير العباد]، و[الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة]، و[احتماع الجيوش الإسلامية]، و[القصيدة النونية]، و[إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان]، وكل هذه الكتب الخمسة للعلامة ابن القيم - رحمه الله -.

ومن ذلك: [شرح الطحاوية] لابن أبي العز، و[منهاج السنة] لشيخ الإسلام ابن تيمية، و[اقتضاء الصراط المستقيم] له أيضا، و[كتاب التوحيد] لابن خزيمة، ولو [كتاب السنة] لعبد الله بن الإمام أحمد، و[الاعتصام] للشاطبي، وغيرها من كتب أهل السنة المؤلفة في بيان

عقيدة أهل السنة والجماعة.

ومن أجمع ذلك [فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]، و[الدرر السنية في الفتاوى النجدية]، جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -.

السؤال التاسع: المزاح بألفاظ فيها: كفر أو فسق أمر موجود في بعض المجتمعات المسلمة، فحبذا لو ألقى سماحتكم الضوء على هذا الأمر، وموقف طلبة العلم والدعاة منه.

الجواب: لا شك أن المزح بالكذب وأنواع الكفر من أعظم المنكرات ومن أخطر ما يكون بين الناس في مجالسهم. فالواجب الحذر من ذلك وقد حذر الله من ذلك بقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿(١).

وقد قال كثير من السلف رحمهم الله إنها نزلت في قوم قالوا فيما بينهم في بعض أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أحبن عند اللقاء، فأنزل الله فيهم هذه الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح.

فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات،

\_ ٧٥ \_

١ - سورة التوبة الآيتان ٦٥ – ٦٦.

الحذر من ذلك والتحذير منه، لما في ذلك من الخطر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوحيمة، عافانا الله والمسلمين من ذلك، وسلك بنا و بهم صراطه المستقيم إنه سميع مجيب.

السؤال العاشر: يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان، فهل المسلم يؤاخذ بهذا الأمر؟

الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)) وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر لهم من هذه الوساوس والمشار إليها في السؤال، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: ((ذاك صريح الإيمان))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يسزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خَلَقَ الله الخَلْقَ فمن خَلَقَ الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله)) وفي رواية أخرى ((فليستعذ بالله ولينته)) رواه مسلم في صحيحه.

السؤال الحادي عشر: بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة محل اجتهاد؟ نريد توجيه سماحتكم والعناية بهذا الأمر.

الجواب: كل ما علم من الدين بالأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة فليس للاجتهاد فيه مجال، بل الواجب الإيمان به والعمل به ونبذ ما خالفه بإجماع المسلمين، ليس في هذا الأصل العظيم خلاف بين أهل العلم، وإنما الاجتهاد يكون في

مسائل الخلاف التي لم تتضح أدلتها من الكتاب والسنة، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجتهاد وبذل وسعه في طلب الحق عن صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأحطأ فله أجر)).

السؤال الثاني عشر: ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابــسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس.

الجواب: كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهـو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعى الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز وحل: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولُهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْــدَ اِيَانكُمْ ﴾ (١) الآية.

وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه: الصارم المسلول على شاتم الرسول، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب؛ لعظم

١ - سورة التوبة الآيتان ٦٥ - ٦٦.

فائدته ولجلالة مؤلفه، واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله.

وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين، أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق، أو استحل الربا أو نحو ذلك من الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة - فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد، وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، ليجد ما يشفيه ويكفى إن شاء الله.

ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

السؤال الثالث عشر: كثير في هذا العصر تعاطي السحر وإتيان السحرة. فما حكم ذلك وما الطريقة المباحة لعلاج المسحور؟

الجواب: السحر من أعظم الكبائر الموبقات بل هو من نواقض الإسلام كما قال الله عز وحل في كتابه الكريم: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكُ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةً فَلا تَكْفُو فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِه بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِسه فَلا تَكْفُو فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَد عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَنْ أَحَد إلا بإذْنِ اللَّه وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ وَلَكُو الشَّيَرَاهُ مَنْ أَلُهُ فَي الْآخِرَةَ مِنْ خَلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَكُو المَن اشْتَرَاهُ مَنْ الله في الْآخِرَة مِنْ خَلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَكُو اللهُ عَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ هُوا الله المنوا وَاتَّقُوا الله عَلْمُونَ النَّاسِ السحر، وأهم كفروا بسذلك، وأن الشياطين يعلمون الناس السحر، وأهم كفروا بسذلك، وأن الملكين ما يعلمان من أحد حتى يخبراه أن ما يعلمانه كفر وأهما فتنة.

وأخبر سبحانه أن متعلمي السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وألهـم ليس لهم عند الله من خلاق في الآخرة، والمعنى ليس لهم حظ ولا نصيب من الخير في الآخرة.

وبين سبحانه أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه بهذا السسحر، وألهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. والمراد بذلك إذنه الكويي القدري لا إذنه الشرعي؛ لأن جميع ما يقع في الوجود يكون بإذنه القدري، ولا يقع في ملكه مالا يريده كونا وقدرا، وبين سبحانه أن

١ - سورة البقرة الآية ١٠٢ – ١٠٣.

السحر ضد الإيمان والتقوى.

وهذا كله يعلم أن السحر كفر وضلال وردة عن الإسلام إذا كان من فعله يدعي الإسلام، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله? قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال البتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) فبين النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الصحيح: أن الشرك والسحر من السبع الموبقات أي المهلكات. والشرك أعظمها؛ لأنه أعظم الذنوب والسحر من جملته ولهذا قرنه الرسول صلى الله عليه وسلم به؛ لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم عما يحبون من الدعاء والذبح والنذر والاستعانة وغير ذلك.

روى النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه)) وهذا يفسر قوله تعالى في سورة الفلق: ﴿وَمِنْ شَرِّ شَرِّ النَّفَاتُاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ (١) قال أهل التفسير: إنهن الساحرات اللاتي يعقدن العقد وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربون بها إلى الشياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء الناس وظلمهم.

وقد اختلف العلماء في حكم الساحر هل يستتاب وتقبل توبته أم

١ - سورة الفلق الآية ٤.

يقتل بكل حال ولا يستتاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني هو الصواب، لأن بقاءه مضر بالمجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة، ولأن في بقائه خطرا كبيرا على المسلمين. واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بأن عمر رضي الله عنه أمر بقتل السحرة ولم يستتبهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوف! ((حد الساحر ضربه بالسيف)) وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال: ((حد الساحر ضربة بالسيف)) والصحيح عند العلماء وقفه على جندب.

وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: ألها أمرت بقتل حارية لها سحرتها فقتلت من غير استتابة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت ذلك - يعني قتل الساحر - من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعين بذلك: عمر وجندبا وحفصة.

و. ما ذكرنا يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا تصديقهم كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة، وأن الواجب قتل الساحر متى ثبت تعاطيه السحر بإقراره أو بالبينة الشرعية من غير استتابة.

أما العلاج للسحر فيعالج بالرقى الشرعية والأدوية النافعة المباحة. ومن أنفع العلاج علاج المسحور بقراءة الفاتحة عليه مع النفث، وآية الكرسي، وآيات السحر في: الأعراف، ويونس، وطه،

وبقراءة ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، و ﴿قل هو الله أحد﴾، و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾، و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾. ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج المرضى وهو: ((اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما)) ويكرر ذلك ثلاثا.

ويدعو أيضا بالرقية التي رقى بها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي: ((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك)) ويكررها ثلاثا، وهذه الرقية من أنفع العلاج بإذن الله سبحانه.

ومن العلاج أيضا إتلاف الشيء الذي يظن أنه عمل فيه السحر من صوف أو خيوط معقدة أو غير ذلك مما يظن أنه سبب السحر، مع العناية من المسحور بالتعوذات الشرعية ومنها التعوذ (بكلمات الله التامات من شر ما خلق) تسلات مرات صباحا ومساء وقراءة السور الثلاث المتقدمة بعد الصبح والمغرب تسلات مرات وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة وعند النوم.

ويستحب أن يقول صباحا ومساء: ((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم))، ثلاث مرات، لصحة ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع حسن الظن بالله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأنه هو الذي يشفى المريض إذا شاء، وإنما التعوذات

والأدوية أسباب والله سبحانه هو الشافي، فيعتمد على الله سبحانه وحده دون الأسباب ولكن يعتقد ألها أسباب إن شاء الله نفع بها، وإن شاء سلبها المنفعة، لما له سبحانه من الحكمة البالغة في كل شيء وهو سبحانه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو سبحانه ولي التوفيق.

السؤال الرابع عشر: في هذا الزمان عظم النفاق وكثر أهله وتعددت وسائلهم في محاربة الإسلام والمسلمين، فحبذا لو ألقيتم الضوء على خطر النفاق مع بيان أنواعه وذكر صفة أهله وتحذير المسلمين منهم.

الجواب: النفاق خطره عظيم وشرور أهله كثيرة، وقد أوضح الله صفاهم في كتابه الكريم في سورة البقرة وغيرها. كما أوضح صفاهم أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه في وصفهم في سورة البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنًا بِاللَّه وَبِالْيُومِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّه وَالَّذِينَ آمَنُ وا وَمَا وَمَنَا بِاللَّه وَبِالْيُومُ الْآخِرِ وَمَا يُشْعُرُونَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مُ عَدَابٌ أَلِهُ مَرَضًا وَلَهُ مَ عَدَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذبُونَ ﴿(١) والآيات بعدها، وقال في سورة النساء: ﴿إِنَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذبُونَ ﴾(١) والآيات بعدها، وقال في سورة النساء: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسسَالَى يُرَاءُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسسَالَى إِلَى هَوْلاءِ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلاءِ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلاءِ وَلا يَنْ كُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلاءِ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلاءٍ وَلا يَوْلِي يَوْنَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلاءِ وَلا يَوْلِونَ اللَّهُ إِلا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوْلاءِ هُ

١ - سورة البقرة الآية ٨ – ١٠.

الآية (١). وذكر عنهم صفات أحرى في سورة التوبة وغيرها.

والخلاصة: أهم يدعون الإسلام ويتخلقون بأخلاق تخالفه وتضر أهله كما يين سبحانه في هذه الآيات وغيرها.

والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي.

وما ذكر الله عن المنافقين في سورة البقرة والنساء من صفات المنافقين: النفاق الاعتقادي الأكبر. وهم بذلك أكفر من اليهود والنصارى وعباد الأوثان لعظم خطرهم وخفاء أمرهم على كثير من الناس، وقد أخبر الله عنهم سبحانه ألهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار.

أما النفاق العملي فهو التخلق ببعض أخلاقهم الظاهرة مع الإيمان بالله وبرسوله والإيمان باليوم الآخر كالكذب والخيانة والتكاسل عن الصلاة في الجماعة. ومن صفاهم ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن حان)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر صفاقهم غاية الحذر، ومما يعين على ذلك تدبر ما ذكره الله في كتابه من صفاقهم، وما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

١ - سورة النساء الآيتان ١٤٢ – ١٤٣.

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه ومن التشبه بأعدائه في أخلاقهم وأعمالهم إنه خير مسئول.

## نصيحة هامة إلى جميع الأمة(١)

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد:

فإن الله حل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل له فادا الأمر العظيم من أولهم إلى آخرهم وأمر عباده بهذه العبادة فقال تعالى: هو مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ (٢) وقال تعالى: هيا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (٣) وقال عز وحل: هو لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ (٤) وقال سبحانه: هو مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي الطَّاعُوتَ (٤) وقال سبحانه: هو مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ (٥).

فالله عز وجل خلق الخلق: الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك لــه وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه العبادة وإيضاحها للناس.

١ - محاضرة ألقاها سماحته في مسجد الأمير متعب بن عبد العزيز بجدة بعد المغرب من يوم الثلاثاء الموافق

۳۰ / ۱۱ / ۱۱ هـ.

٢ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٣ - سورة البقرة الآية ٢١.
 ٤ - سورة النحل الآية ٣٦.

٥ - سورة الأنبياء الآية ٢٥.

فنصيحتي لجميع المسلمين من الذكور والإناث والعرب والعجم والجسن والإنس، نصيحتي للجميع أن يتفهموا هذه العبادة ويتبصروا فيها، وأن يلتزموا ها ويعملوا ها جملة وتفصيلا، وأن يحذروا الغفلة عنها والإعراض عنها فالإعراض والغفلة من صفات الكفرة قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتٍ رَبِّهِ فَاعْرَضَ مُعْرِضُونَ ﴾ (١) فليس هناك أظلم ممن أعرض عن آيات الله وعما خلق له من طاعته وعبادته.

فالنصيحة لجميع المسلمين التفقه في هذه العبادة والتبصر بها ومعرفتها من طريق الكتاب والسنة أي من طريق القرآن العظيم ومن طريق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ثم القيام بها: علما وعملا. وهكذا النصح لجميع المكلفين من غير المسلمين في جميع الأرض بأن يدخلوا في الإسلام وأن يعرفوا هذه العبادة ويتفقهوا فيها من طريق القرآن العظيم ومن طريق السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الإنس والجن من الكفرة والمسلمين من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم.

الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وأن يدخلوا في الإسلام وأن يلتزموا بالدين الذي بعث الله به نبيه محمداً

١ - سورة الأحقاف الآية ٣.

٢ - سورة الكهف الآية ٥٧.

عليه الصلاة والسلام لأن الله بعثه إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم ذكورهم وإناثهم قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعًا﴾<sup>(١)</sup> وقال عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً للنَّــاس بَــشيرًا وَنَذيرًا ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ (٣)، فحميع العالمين من جن وإنس ومن عرب وعجم ومن كفار ومسلمين يجب على أهل العلم دعوهم، فمن قبل الدعوة واستقام عليها حصلت له السعادة والرحمـة الكاملة والهداية المطلقة والفوز بالجنة والنجاة من النار ومن أعرض عنها واستكبر فله الخيبة والندامة والعاقبة الوحيمة والعذاب الأليم يوم القيامة، وهذه العبادة التي خلق الثقلان لأجلها هي الحكمة في خلق الجن والإنسس وهي الإسلام المذكور في قوله جلا وعلا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (٤) فالإسلام هو دين الله الذي بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام لتبليغــه وهــو الدين المذكور في قوله سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينًا ﴿ (٥) وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عَنْدَ اللَّهُ الْإِسْلامُ﴾ (٦) وفي قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ منْهُ وَهُوَ في الْآخرَة منَ

١ - سورة الأعراف الآية ١٥٨.

٢ - سورة سبأ الآية ٢٨.

٣ - سورة الأنبياء الآية ١٠٧.

٤ - سورة آل عمران الآية ١٩.

ه -سورة المائدة الآية ٣.

٦ - سورة آل عمران الآية ١٩.

## الْخَاسِرِينَ ﴾ (١).

فهذه العبادة هي الإسلام سمي عبادة لأنه ذل وخضوع لله سبحانه وسمي هذا الدين الإسلام لأنه خضوع لله وانقياد لأمره سبحانه فالعبد يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع وهذا هو الإسلام وهذه هي العبادة خضوعك لله وانقيادك لأوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وعن إخلاص له وعن تعظيم له وعن رغبة فيما عنده هذا هو الإسلام، يقال أسلم أي ذل وانقاد وأسلم لفلان أي ذل له وانقاد له، وأسلم لله ذل وانقاد وأطاع وهذه العبادة هي الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى، يقول العرب طريق معبد يعني مذلل قد وطئته الأقدام وصار معبدا معروف ويقولون جمل معبد يعني مذلل قد شد عليه ورحل.

فالعبادة عند العرب الذل والخضوع فسمى الله تكاليفه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله وسماها إسلاما لأنها تؤدى أيضا بالذل والخضوع لله وسماها إسلاما لأنها تقوى قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ سَبِحانه فهي إسلام وهي عبادة وسماها تقوى قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَن اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَيَتَلَى فَي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿(٢) سَماها تقوى لأن المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿(٢) سَماها تقوى لأن العبد يفعلها يتقي بما غضب الله ويتقي بما عقابه وهو يفعل أوامر الله وينتهي عن

١ - سورة آل عمران الآية ٨٥.

٢ - سورة البقرة الآية ١٨٩.

٣ - سورة الطور الآية ١٧.

نواهيه مسلماً منقادا خاضعا ذليلا يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه ويتقي بذلك سوء المنقلب فلهذا سمى الله دينه تقوى وهو إيمان أيضا سمي إيمانا لأنه تصديق لله ولرسوله كما قال تعالى: ﴿فَآمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ (١) الآية. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَاللهِ اللهُ وقَالِمُ وَمَالًا وَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ وَسَال اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ آمَنُوا بَاللَّهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَقَالُ تعالى: ﴿وَكَانَ حَقّا عَلَيْنَا نَصِرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَقَالُ تعالى: ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصِرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالُ تعالى: ﴿ وَقَالُ تعالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فهذه العبادة وهذا الإسلام كلاهما يسمى إيمانا لأهما إيمان بالله وسوله وتصديق بما أخبر الله به ورسوله وتصديق بأوامر الله وتصديق بما لهى عنه، فهو إيمان، ويسمى هدى لأن الله يهدي به من الضلالة ويرشد به إلى أسباب السعادة فهو هدى لمن التزم به واستقام عليه واهتدى به إلى الحق والصواب وسلم من البلاء والشر والفساد كما قال جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الله وهو الإسلام وهو التقوى وهو الإيمان الله إسلاما وإيمانا وسماه الله تقوى كلها أسماء حق وكلها معانيها واضحة فهو هدى من الله يهدى به من يشاء لأداء حقه و ترك معصيته،

١ - سورة التغابن الآية ٨.

٢ - سورة النساء الآية ١٣٦.

٣ - سورة التوبة الآية ٧٢.

٤ - سورة الروم الآية ٤٧.

٥ - سورة النجم الآية ٢٣.

وتنفيذ أوامره وترك نواهيه قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ وقال سبحانه في الفاتحة أعظم سورة: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١) وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّاكُ لَتَهُدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢).

فدين الله هدى، هدى من الضلالة وهدى من كل سوء وهدى إلى الخيرات وهدى إلى كل ما الخيرات وهدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهدى إلى كل ما يباعد عن غضب الله يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب لديه وهدى إلى كل ما يباعد عن غضب الله وعقابه وهو أيضا يسمى برا قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَدَى ﴿٢) وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآبُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (على فيه من الخصال الحميدة والأعمال المجيدة لله وأليوم الآبوم ألم المحميدة والأعمال المجيدة لله ورشد إيمان وتقوى فالواجب على جميع العالمين من الجن والإنس من الذكور والإناث من الكفرة والمسلمين أن يلتزموا به فمن دخل فيه يجب أن يلتزم به ويستقيم عليه ويتفقه فيه ومن لم يدخل فيه فالواجب عليه الدخول فيه والتوبة إلى الله مما هو عليه من الباطل والدخول

١ - سورة الفاتحة الآية ٦.

٢ - سورة الشوري الآية ٥٢.

٣ - سورة البقرة الآية ١٨٩.

٤ - سورة الانفطار الآية ١٣.

٥ - سورة البقرة الآية ١٧٧.

في دين الله الذي هو الإسلام وهو الهدى وهو الإيمان وهو التقوى وهو البر وهـو طاعة الله ورسوله وهو الإخلاص لله وهو توحيد الله بترك الإشراك به والقيام بحقه والاستقامة على دينه هذا هو الإسلام وهذا هو البر والتقوى وهذا هو الهدى وهذا هو الإيمان.

وهذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل به القرآن العظيم وجاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعظم واحب وأهم واحب وألزم واحب أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعرف دين الله حتى تعبده وحده وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها فقال صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فإن من قالها عن إيمان أدى بقية الأمور ومن قالها عن إيمان فقد دخل في العبادة التي خلق لها وجاء بأصلها وأساسها وعليه أن يلتزم مع ذلك بأن يشهد أن محمدا رسول الله وأن بأصلها وأساسها وعليه أن يلتزم مع ذلك بأن يشهد أن محمدا رسول الله وأن أخير الله به في كتابه عن الجنة والنار واليوم الآخر وعن كل ما أخبر الله بي ورسوله كله داخل في هذه العبادة، وفي هذا الإيمان - فالدعوة إلى توحيد الله دعوة إلى الدين كله فإن من دخل في توحيد الله والتزم بالإخلاص لله كله داخل من الحقوق

وأن يدع ما حرم الله عليه فهي فروع ومكملات لهذا الأساس - فلابد من توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به - هذا أول واجب وأهم واجب - ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وفي غيرهم - كان أول شيء يدعو إليه الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به هذا هو أول واجب وأعظم واجب، والدعوة إلى الإيمان به وأنه رسول الله حقا - ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أمور الإسلام من الصلاة وغيرها.

ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضى الله عنه إلى اليمن قال ك. ((إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأيي رسول الله)) وفي رواية أخرى: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم شمس صلوات في كل يوم وليلة)) فأمرهم أن يسدعوهم أولا إلى توحيد الله والإخلاص له إلى عبادة الله وحده إلى ترك الإشراك به هذا هو أول واجب، وهذه هي العبادة التي خلق الله لها الناس كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴿()) المعنى يوحدوني ويطيعوا أمري ذلا وخضوعا وانكسارا وإيمانا وتصديقا وأن يؤدوا ما أمرهم به من الطاعات وترك وخضوعا وانكسارا وإيمانا وتصديقا وأن يؤدوا ما أمرهم به من الطاعات وترك المعاصي، هذه هي العبادة التي خلقهم الله لها ليعبدوه وليخصوه بالعبادة بفعل الأوامر وترك النواهي وأعظمها وأهمها أن يخصوه بالعبادة ويؤمنوا بأنه الواحد المستحق للعبادة دون كل ما سواه كما قال سبحانه: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ

١ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

الرَّحِيمُ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ﴾ (٢).

فالتوحيد هو أول واجب وأعظم واجب أن تؤمن بأنك عبد الله وأنك يجب عليك أن تخصه بالعبادة وأنه إلهك الحق ومعبودك الحق وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنسس وتشهد أيضا أنه خاتم الأنبياء وليس بعده نبي ولا رسول وعليك مع هذا أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله.

هذا هو أصل الأصول وهذا هو الواجب على كل مكلف من جن وإنس من رحال ونساء من عرب وعجم من كافر ومسلم من جميع الثقلين وجميع المكلفين عليهم أن يعبدوا الله وحده وعليهم أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وأن ما جاء به هو الحق وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه حتى تلقى ربك هذه هي العبادة التي خلقت لها وهذا هو الدين وهذا هو التقوى وهذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام وهذا هو البر، كلمات لها معين من حيث اللغة ترجع إلى شيء واحد وهو أن ذلك هو دين الله فهو الإسلام وهو العبادة لله وحده وهذه المعاني كلها الهدى وهو التقوى وهو البر وهو الإيمان وهو العبادة لله وحده وهذه المعاني كلها واضحة فهو عبادة لأنه خضوع لله وإسلام، لأنه ذل وانقياد لله وتقوى لأن العبد يتقى بذلك غضب الله، وإيمان لأنه تصديق بكل ما أحبر الله به ورسوله وهدى

١ - سورة البقرة الآية ١٦٣.

٢ - سورة محمد الآية ١٩.

لأن الله هدى به العباد إلى الخير والصلاح وبر لأنه كله خير وكله سبب للسعادة ولهذا قال حل وعلا: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿() وقال تعال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾() لأن المتقين هم المسلمون هم المؤمنون وهم الذين عبدوا الله وحققوا معنى قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُونَ ﴾().

وذلك لتقواهم لله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له وإيماهم بأنه معبودهم الحق وإيماهم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وإيماهم بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام فلا يتم إسلام ولا إيمان إلا بهذا ولابد من شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله وأن جميع ما يعبده الناس من دون الله كله باطل قال تعال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونِه هُوَ الْبَاطلُ ﴾ (٤).

ولابد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وعما يكون وعن الرسل الماضين وعن الجنة والنار وعن أخبار القيامة وعن الحساب والجزاء إلى غير ذلك لابد أن تصدق بكل ما أخبر الله به مما جاء في القرآن أو صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب ما أعطاك الله من العلم، ثم بعد هذا الإيمان بكل ما أخبر الله

١ - سورة الطور الآية ١٧.

٢ - سورة القلم الآية ٣٤.

٣ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٤ - سورة الحج الآية ٦٢.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٢) فلابد من عبادته سبحانه بإخلاص وصدق في العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه وقد يخص سبحانه المؤمنين بالأمر فيقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (٢) في آيات كثيرات لأن المؤمنين هم بعض الناس المامورين بالتقوى، فالواجب عليهم أعظم لأنهم آمنوا بالله ورسوله وعليهم أن يكملوا هذا الإيمان وأن يلتزموا به حتى الموت كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَاعْبُدُ وَبَلْكُ حَتَّى يَأْتِيكُ الْيُقِينُ ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

١ - سورة النساء الآية ١.

٢ - سورة البقرة الآية ٢١.

٣ - سورة الحشر الآية ١٨.

٤ - سورة الحجر الآية ٩٩.

## حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١).

فالواجب على المكلف المسلم أن يلتزم بهذا الإسلام حتى الموت، وأن يلزم نفسه بهذا التقوى لله وطاعته حتى الموت، وعلى الكافر أن يدخل في الإسلام، وأن يبادر بذلك قبل أن يحل الأجل. والإسلام هو دين الله السندي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام وجميع المرسلين كما قال الله تعالى: وإن المدين عند الله الإسلام (على وقال سبحانه: ووَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الإسلام دينًا فَلَنْ الله الله الإسلام وينا فكن منه و وقمد صلى الله عليه وسلم هو يقبل منه وهو الله لأهل الأرض جميعا من عرب وعجم وجن وإنس وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فعلى جميع الكفار من يهود ونصارى وغيرهم أن يبادروا بالدخول في الإسلام وأن يلتزموا من حين بعثه الله إلى يوم القيامة عليهم أن يلتزموا بذلك ويعملوا به وعلى جميع الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء عليهم جميعا أينما كانوا في أرض الله أن يعبدوا الله وحده، وأن يلتزموا بشريعة الإسلام التي بعث الله كما نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يلتزموا بشريعة الإسلام التي بعث الله كما نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام كما تقدم في قوله سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى وَمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الل

١ - سورة آل عمران الآية ١٠٢.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٩.

٣ - سورة آل عمران الآية ٨٥.

٤ - سورة الأعراف الآية ١٥٨.

وفي قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١) وفي قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢) ثم وعدهم سبحانه بالنجاة والسعادة والفلاح فقال سبحانه: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣).

فالمفلحون هم أتباعه عليه الصلاة والسلام المتمسكون بسشريعته والمستقيمون على دينه - ومما تقدم تعلم أن أهم الواجبات وأهم الفرائض هو أن تعبد الله وحده بهذه العبادة التي خلقك الله لها وأمرك بها في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴿ أَ وَفِي قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم ﴾ (٥) فأنت ما خلقت لتأكل وتشرب ما خلقت لبناء القصور أو غرس الأشجار أو شق الألهار أو النكاح ونحو ذلك لا، فأنت مخلوق لتعبد ربك وأنت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تستقيم على طاعته سبحانه وأن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت مخلوق لهذا، وكل ما في الأرض خلق لك لتستعين به على طاعة الله وترك معاصيه، و لم يخلق لك لتستعين به على شهواتك كما قال تعالى: ﴿هو الّذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في

١ - سورة سبأ الآية ٢٨.

٢ - سورة الأنبياء الآية ١٠٧.

٣ - سورة الأعراف الآية ١٥٧.

٤ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٥ - سورة البقرة الآية ٢١.

الْأَرْضِ جَمِيعًا هِنْهُ ﴿ أَ)، وقال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾ (٢) فلم تخلق سدى ولا عبثا قال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرِكَ سَدًى ﴾ أي: أيظن أن يترك سدى أي مهملا معطلا لا، بل حلق لأمر عظيم سندى أي مهملا معطلا لا، بل حلق لأمر عظيم وهو: عبادة الله وطاعته، وقال تعالى منكرا على المستركين ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَ الله عليهم هذا الحسبان وهدا الطن لكونه باطلا.

وقال تعالى: ﴿وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ فهذا ظن الكافرين فأوضح الله سبحانه أنه خلق السموات والأرض بالحق ليعرف الناس بنفسه وقدرته العظيمة وأنه المستحق لأن يعبد. فعليك يا عبد الله أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته ومخلوقاته العظيمة وأنه هو معبودك الحق ولتعمل بذلك فكثير من الكفار بل أكثرهم قد عرفوا أن الله رهم وأنه خالقهم ورازقهم ولكن لم يعبدوه وحده بل أشركوا معه غيره فصاروا إلى النار.

فلابد أن تعرف ربك ولابد مع المعرفة أن تعبده وحده بالإخلاص دون كل من سواه وأن تؤدي حقه وتترك الشرك به ومعصيته، لابد من هذا كله، فكفار قريش وغيرهم يعرفون ربهم،

١ - سورة البقرة الآية ٢٩.

٢ - سورة الجاثية الآية ١٣.

٣ - سورة القيامة الآية ٣٦.

٤ - سورة المؤمنون الآية ١١٥.

٥ - سورة ص الآية ٢٧.

ويعرفون أن الله خالقهم ورازقهم كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَسَنْ خَلَقَهُ مَ اللَّهِ وَعَبَادَهُم الأَصنام والأُولياء مع الله ونحو ذلك، وامتناعهم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصديقه في عبادة الله وحده فصاروا كفارا بذلك، فلابد أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، ولابد أن تؤمن بالله ومن غير تحريف ولا بالحق، ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولابد من تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به.

وعلى هذا الأصل الأصيل تؤدي حقه من صلاة وصيام وغير ذلك من العبادات وتدع معصيته من الشرك بالله وسائر المعاصي فالتوحيد الذي حلقت له والعبادة التي حلقت لها أن تؤمن بأن الله ربك وحالقك ورازقك ورب كل شيء ومليكه، وأن تخصه بالعبادة من دعاء وحوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وغير هذا من العبادات تخص الله وحده بذلك دون كل ما سواه قال تعال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فلابد من هذا الأمر وهو أن تخص الله بالعبادة صلاتك وصومك وذبحك ونذرك ودعاؤك وخوفك ورجاؤك إلى غير ذلك ولابد مع

١ - سورة الزخرف الآية ٨٧.

٢ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٣ - سورة البينة الآية ٥.

٤ - سورة الفاتحة الآية ٥.

هذا من الإيمان بأسمائه الحسني وصفاته العلى الواردة في القرآن العظيم والثابتة في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلابد من الإيمان بأسمائه وصفاته ولابد من إمرارها كما جاءت على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا تؤولها ولا تنفها بل عليك أن تؤمن بها وأن تمرها كما جاءت وكما درج على هذا سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة فإلهم قد آمنوا بان الله رهم وخالفهم ورازقهم وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وآمنوا بأسمائه وصفاته.

وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات.

فتوحيد الربوبية الإيمان بأنه الخلاق الرزاق المدبر للأمور الذي أقر به المشركون ولكن لم يدخلوا في الإسلام بذلك لعدم عبادهم لله وحده، وعدم تخصيصهم له سبحانه بالعبادة بل أشركوا به غيره.

ولابد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، وهو: أنه لا معبود حق إلا الله، لابد من هذا التوحيد والإخلاص لله في أقوالك وأعمالك وعقيدتك لابد أن تخص الله بالعبادة، وأن تؤمن بأنه المعبود الحق وأن العبادة لا تصح لغيره أبدا لا للأنبياء ولا لغيرهم ولابد من الإيمان بأسمائه وصفاته كما قال تعالى: ﴿وَلله النَّاسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (١) لابد أن تؤمن بأسمائه وصفاته، وتَعبُّده بدلك هو: أن تنفى عنها جميع التشبيه والتمثيل

- 1 - 1 -

١ - سورة الأعراف الآية ١٨٠.

والتحريف ولابد مع ذلك من طاعة الأوامر وترك النواهي، فعليك أن تــؤمن هذا الأصل الأصيل ثم تنقاد لشرع الله بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيمان وعن علم وعن بصيرة وصدق وإخلاص، وقد عبر عنها سبحانه بالإيمان والعمل الصالح في آيات أخرى وعبر عن دينه بالإسلام، وعبر عنه بالعبادة قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ (٢) لأنه يؤدى بالذل والخصوع لله فسمي إسلاما وعباده، لأن العبد يؤديه بالخضوع والذل لله، وعبر عنه بالتقوى لأن العبد يؤديه متق بذلك ربه ويخاف عقوبته، وسماه إيمانا لأن العبد يؤدي ذلك عسن إيمان وعن تصديق لا عن شك وريب بل يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال عن إيمان والله وحده، وأنه ربه ومعبوده الحق وأنه مستحق لذلك وهو يؤديها عن إيمان وعن صدق وسماه براً لما فيه من الخير العظيم والسعادة، فهو بر، وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا لأنه يهدي إلى الخير ويوصل إلى الخير وإلى أسباب السعادة وفي آيات أخرى عبر عن ذلك بالإيمان والعمل الصالح فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات هم أهل التقوى وهم المسلمون، وهم فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات هم أهل التقوى وهم المسلمون، وهم فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات هم أهل التقوى وهم المسلمون، وهم فلم فالمنون الذين عملوا الصالحات هم أهل التقوى وهم المسلمون، وهم

١ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٢ - سورة البقرة الآية ٢١.

٣ - سورة لقمان الآية ٨.

الصالحون وهم الذين عبدوا الله حق عبادته قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ كَمَا أَهُم هم المتقون في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّمْتَقِينَ عِنْدَ رَبِّهِم جَنَّاتِ وَنَعِيمٍ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّمْتَقِينَ عِنْدَ رَبِّهِم جَنَّاتِ وَنَعِيمٍ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (٢) وقال النَّعِيمِ ﴾ (٢) وهم الأبرار كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِينٍ ﴾ (٤) فهم الأبرار وهم أهل التقوى وهم تعالى: ﴿كَلا إِنَّ كَتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِينٍ ﴾ (٤) فهم الأبرار وهم أهل التقوى وهم أهل الإيمان وهم المسلمون وهم الذين عبدوا الله وحده قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ النَّذِينَ مَنْ قَبْلُهُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دَينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلُقَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ (٥).

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخلاف في الأرض هم المسلمون حقا وهم المؤمنون وهم الأبرار وهم الصالحون وهم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى كما ترى واستقاموا على دينه، عبدوه واتقوه وعنت وجوههم له فالعبارات متنوعة والحقيقة واحدة فالمؤمنون والمتقون والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله ورسوله وهم الذين وحدوا الله

١ - سورة الطور الآية ١٧.

٢ - سورة القلم الآية ٣٤.

٣ - سورة الانفطار الآية ١٣.

٤ - سورة المطففين الآية ١٨.

٥ - سورة النور الآية ٥٥.

وخصوه بالعبادة وآمنوا به حقا واعترفوا بأنه رهم ومعبودهم الحق وانقادوا لشريعته سماهم سبحانه مؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقِي قوله تعالى: ﴿وَ كَانَ حَقّا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا لَا اللّهُ وَقُوله تعالى: ﴿وَ كَانَ حَقّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

فدين الله هو الإيمان وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى وهو السبر كما تقدم بيان ذلك فعليك أن تنتبه لهذا وعليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر وأن تظنه اختلافا يغير المعنى فليس الأمر كذلك بل هو شيء واحد

١ - سورة التوبة الآية ٧٢.

٢ - سورة الروم الآية ٤٧.

٣ - سورة الكهف الآية ١٠٧.

٤ - سورة التوبة الآية ٧٢.

٥ - سورة الروم الآية ٤٧.

تنوعت عنه العبارات بحسب المعاني، فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو الإيمان وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو الإيمان والعمل الصالح فافهم هذا جيداً.

فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مسلم بل لجميع المكلفين في الدنيا أن يتفقهوا في هذا الأمر وأن يتبصروا وأن يلزموا هذا الدين ويستقيموا عليه حتى الموت فهو طريق النجاة وهو طريق السعادة وهو طريق النصر فمن أراد النجاة فعليه بهذا الدين، ومن أراد النصر في الدنيا والعزة في الآخرة فعليه بهذا الدين ومن أراد الجنة فعليه بهذا الدين، ومن أراد الأمن في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليه بهذا الدين وأن يلتزم به. فنصيحتي لجميع الدول المنتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تلتزم بهذا الإسلام حقا لا بالدعوى وأن تعبد الله وحده وأن تلزم شعوبها بعبادة الله وحده، وأن تحذر عباد أصحاب القبور أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك من سائر المخلوقات فالعبادة حق لله وحده لا يعبد مع الله أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم ولا أهل في البيت ولا غيرهم ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيرهم.

فالعبادة حق الله وحده لا يجوز صرف شيء منها لغيره كائنا ما كان كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَــهُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَــهُ اللَّهِينَ خُنَفَاءَ ﴾ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه فالأنبياء حقهم أن يتبعوا وأن يصدقوا عليهم الصلاة والسلام وأن يحبوا في الله وأن ينقاد كل قوم لنبيهم، وعلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنقاد لما جاء به نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم به وأن تصدق بكل ما أخبر به الله ورسوله عن الماضين وعما سيأتي، وأن تستقيم على دين الله الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالها وأعمالها وأن تحكم شرع الله فيما بينها.

هذا هو الواجب على جميع المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن تلترم بذلك وأن تحكم شرع الله في عباد الله، وأن تقيم حدود الله في أرض الله هذا هو واجبهم جميعا، كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ وكَ فِيمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَـسليمًا ﴾ (٢) ويقول سبحانه: ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّة يَيْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكْمًا لِقَوْمُ وَاللَّهُ يَيْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكْمًا لِقَوْمُ وَاللَّهُ أَيْدُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّه حُكْمًا لِقَوْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ أَبِدا وَفِي حكَم الله السَّالِيَّةُ لِيَعْوِلَ مَا وَالْأَمْنِ وَالنَصِرِ فِي الدنيا والآخرة، فالواجب على ولاة الأمور أن يدعوا

١ - سورة الحج الآية ٦٢.

٢ - سورة البينة الآية ٥.

٣ - سورة النساء الآية ٦٥.

٤ - سورة المائدة الآية ٥٠.

إلى حكم الله ويلتزموا به وعلى كل مسلم أن ينقاد إلى حكم الله ويرضى به ولهذا قال حل وعلا: ﴿وَعَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِع اللَّهُ اللَّلْحَالَالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

هذا الأساس فإذا عبدوه وحده وعملوا الصالحات وانقادوا لحكمه واستقاموا على الإيمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم وأيدهم كما قال عز وجل: ﴿يَا اللّه يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٢) وقال عز وجل: ﴿يَا اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٢) وقال عز وجل: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٣) ثم بين من هم المنصورون فقال سبحانه: ﴿الّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا السَصَّلاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةُ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفُ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (٤) يعني بعد توحيد الله فإهم إذا وحدوا الله وآمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم: نفذوا شرائعه من صلاة وصوم وأمروا بالمعروف وهوا عن المنكر ويدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك المحروف وهوا عن المنكر ويدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك الحرمات وإلزام الناس بكل ما أمر الله به ورسوله كل ذلك داخل في المعروف.

ويدخل في النهي عن المنكر النهي عن كل ما نهى الله كالشرك بالله وغيره من سائر المعاصي فهؤلاء هم أهل الإيمان وهم الذين ينصرون في الدنيا والآخرة ينصرون في الدنيا بجعلهم خلفاء في الأرض وتمكينهم في الأرض ضد أعدائهم وفي الآخرة بدخول الجنة

١ - سورة النور الآية ٥٥.

٢ - سورة محمد الآية ٧.

٣ - سورة الحج الآية ٤٠.

٤ - سورة الحج الاية ٤١.

والنجاة من النار كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ النَّانَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً اللَّانِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً اللَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً اللَّالِمِينَ اللهِ مَنْ اللهِ مِن ذلك.

ويقول عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَّانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢) آمنوا دخلوا في الإسلام واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك وانقادوا وانقادوا للحق فكل معصية تسمى ظلما والظلم هنا هو الشرك كما فسره السنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهم آمنوا وأخلصوا لله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا لما أمر الله به ورسوله لأنه لا يتم إيماهم إلا بطاعة الله ورسوله ولهذا قال سبحانه: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (٢) بسبب إيماهم الصحيح وسلامتهم من الشرك وكل معصية تنقص الأمن وتنقص الهداية، فمن آمن إيمانا كاملا بطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وترك المعاصي صار الأمن في حقه كاملا وصارت الهداية كاملة في الدنيا والآخرة.

أما من تعاطى شيئا من المعاصي فإن أمنه ينقص بذلك وهدايته تنقص بحسب ما عنده من المعاصي والشرور كما دلت على ذلك النصوص الأخرى من الكتاب والسنة، لكن ما دام على التوحيد فهو من أهل الأمن وهو من أهل الهداية وإن حرى عليه خطوب وإن عذب بمعاصيه لكن مصيره في النهاية إلى الجنة إذا مات على

١ - سورة غافر الآيتان ١٥ – ٥٢.

٢ - سورة الأنعام الآية ٨٢.

٣ - سورة الأنعام الآية ٨٢.

التوحيد والإيمان وإن دخل النار يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة يقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا وهذا قول باطل مخالف للكتاب والسنة ولإجماع الأمة فإلى السنة والجماعة يقولون قد يدخل العاصي في النار كما جاءت به النصوص ويعذب بمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمحيص، إذا كان مسلما موحدا دخل النار بمعاصيه كالزنا والعقوق وشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك إذا مات على ذلك ولم يتب فقد يعذب وقد يعفو الله سبحانه عنه لأسباب كثيرة وقد يعذب في النار على قدر هذه الجرائم التي مات عليها ثم بعد ما يطهر بالنار من هذه الجرائم يخرجه الله من النار كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة.

ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات في العصاة من أمته الدين دخلوا النار ويخرجهم الله بشفاعته، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط والملائكة وكلهم يشفعون ولا يبقى في النار مخلدا فيها إلا أهل الشرك بالله والكفر به فالهم الذين يبقون في النار مخلدين أبد الآباد كما قال الله سبحانه في سورة البقرة: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ النّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وقال في سورة المائدة: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا

١ - سورة البقرة الآية ١٦٧.

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (١) وقال في سورة النبأ: ﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا ﴾ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وأما عصاة الموحدين الذين ماتوا على الإسلام ولكن لهم معاصي لم يتوبوا منها فإلهم لا يخلدون في النار إن دخلوها بل يعذبون فيها تعذيبا مؤقتا وقد يخلدون فيها تخليدا مؤقتا فإن الخلود خلودان خلود دائم وهذا للكفار وحدهم، وخلود مؤقت لبعض العصاة وقد يطول بقاؤهم في النار لشدة معاصيهم وكثرتها ثم بعد المدة التي كتبها الله عليهم يخرجهم الله من النار إلى الجنة كما جاء ذلك في القاتل والزاني لكنه خلود مؤقت له لهاية إذا مات على التوحيد وإنما الخلود الدائم والأبدي للكفار الذين ماتوا على الكفر بالله من اليهود والنصارى والوثنين وغيرهم نعوذ بالله من حالهم.

فيا أيها المسلمون ويا أيها المكلفون بادروا بتقوى الله والتوبة إليه، بادروا بالإيمان الصادق والعمل الصالح بادروا بالالتزام بالإسلام قبل أن تندموا غاية الندامة وقبل أن يعض أحدكم على يديه ندما ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، يجب على كل مكلف في أرجاء الدنيا لم يدخل في الإسلام أن يبادر بالدخول فيه قبل أن يهجم عليه الأجل فيندم غاية الندامة ومصيره إلى النار وبئس المصير، قال الله عز وجل في سورة الفرقان: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْه يَقُولُ يَا لَيْتني

١ - سورة المائدة الآية ٣٧.

٢ - سورة النبأ الآية ٣٠.

اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ اللَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ (١) وَقَالَ فِي سُورة الفَحر: ﴿ وَجَيءَ يَوْمَئِذَ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ يَتَذَكَّرُ لَلْإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذَ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ الْإِنْسَانُ وَأَنَى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذَ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ (١).

فاحذريا عبد الله أن تعض على يديك ندما يوم القيامة بسبب كفرك أو تفريطك في حق الله، احذر وبادر وسارع إلى الخير اليوم قبل الموت فالزم الحق بتوحيد الله والإخلاص له وحقق العبادة التي خلقت لها، حقق الإسلام الله وهي المقدى وهي خلقت له فأنت مخلوق لعبادة الله وهي الإسلام وهي التقوى وهي الهدى وهي طاعة الله ورسوله حقق هذه العبادة وحقق هذا الإسلام واستقم عليه قبل أن تموت وقبل أن يحال بينك وبين ذلك وأنت لا تدري متى يجيء الأجل، كل واحد منا لا يدري متى يجيئه الأجل فقد يصبحه أو يمسيه ولا يدري أيضا ما هي الأسباب التي تكون سببا لموته، فالحزم كل الحزم في البدار إلى طاعة الله والتوبة إليه والاستقامة على ذلك حتى الموت.

فاتق الله يا عبد الله وبادر إلى الحق قبل أن يهجم الأجل وسارع إلى طاعة الله ورسوله والفقه في دين الله وتعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) متفق

١ - سورة الفرقان الآيات ٢٧ - ٢٩.

٢ - سورة الفجر الآيات ٢٣ - ٢٦.

على صحته. فليتق الله كل مسلم ولينظر في أعماله هل هو على طريق الله وهل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته والإيمان به سبحانه والإيمان بأسمائه وصفاته ولينظر إن كان على بدعة فليحذرها.

ولينظر كل إنسان ما هو عليه هل هو على طريق الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهل هو موحد لله، وهل هو يعبده وحده دون كل ما سواه، وهل أدى أوامره وترك نواهيه، لينظر كل إنسان في هذا ويحاسب نفسه، يجب أن ينظر ويتقي الله قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَّتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَت، وانظري يا أمة الله ماذا قدمت، وانظري يا أمة الله ماذا قدمت، فالمؤمن ينظر، والشيعي ينظر، وأي منتسب لطائفة من الطوائف ينظر: أنصار السنة والإخوان المسلمون الجماعة الإسلامية وجماعة التبليغ أي جماعة، كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عليه هل هو على طريق الهدى وهل هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، كل واحد ينظر في عمله ولا يقلد لأن التقليد خطر ويحدث التعصب وقد يكون هذا التعصب بغير علم وهذا لا يجوز، يجب طاعة الله ورسوله يقول سبحانه: ﴿يَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (٢) ما قال أطيعوا فلانا ولا فلانا، بل حدد سبحانه الطاعة لله ورسوله ولأولي الأمر فقال سبحانه: ﴿يَا الَّذِينَ آمَنُوا

١ - سورة الحشر الآية ١٨.

٢ - سورة محمد الآية ٣٣.

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) يعنى إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو مع فلان وفلان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميرك أو مع زوجتك فيرد الأمر إلى الله وإلى الرسول.

فلا يرد الأمر إلى الهوى ولا يرد إلى زيد أو عمرو لابد أن ترد الأمور إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرك أولى الأمر أو الأمير بأمر يخالف شرع الله فلا طاعة له إنما الطاعة في المعروف، وإذا طلبت منك زوجتك أو أبوك أو أمك شيئا يخالف شرع الله فلا يجاب هذا الطلب ولكن بالحكمة وبالكلام الطيب تعتذر من أبيك أو من أمك أو من ولي الأمر أو من زوجتك بالأسلوب الحسن وتقنعهم بما شرع الله، قل قال الله، قال رسوله لا يجوز أن أطيعكم في معصية الله يا والدي لك حق علي كبير لكن ما يجوز أن أطيعك في شرب الخمر، ما يجوز أن أطيعك في الربا ما يجوز أن أطيعك في كذا وكذا من معاصى الله.

وهكذا مع الأمير وهكذا مع الأم وهكذا مع الزوجة وهكذا مع أحيك الكبير وهكذا مع شيخ القبيلة وهكذا مع الجميع، لا تطع أحدا في معصية الله أبدا، طاعة الله مقدمة على الجميع فمن أمرك بطاعة الله فعلى العين والرأس سمعا وطاعة في طاعة الله وإن كان دونك وإن كان ولدك إذا قال يا والدي اتق الله دع الرباقل سمعا وطاعة، إذا قال: يا والدي اتق الله ودع الزنا دع الخمر فاستجب ولوكات صغيرا. من أمرك بطاعة

١ - سورة النساء الآية ٥٩.

الله، فسمعا وطاعة واحمد الله أن جعل في ولدك من يأمرك بالخير لا تتكبر على ولدك إذا دعاك إلى الخير ولا على أخيك الصغير ولا على خادمك إذا دعاك إلى حير قل الحمد لله الذي يسر لي من حدمي أو من أولادي أو من جيراني أو من إخوتي من يأمرني بطاعة الله ومن يساعدني في الخير، لا تتكبر لا تقول ما شأنك؟ أنت ولدي وتأمرني أو خادمي وتأمرني لا، اتق الله فإن طاعة الله واجبة على الجميع، فمن نصحك من أولادك أو من جيرانك أو من إخوانك أو من خدامك أو من غيره ونصيحتهم موافقة للشرع فقل جزاك الله خيرا وبادر بالخير لا تتكبر، فالمؤمن يعظم أمر الله ويقبل الحق ممن جاء به ولا يتعال ولو كان من جاء به أقل من يقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَثْقَاكُمْ﴾<sup>(١)</sup> فلو كان الناصح تلميذ من تلاميذ الشيخ فلا يرد الحق من التلميذ إذا صار التلميذ قد وفق لأمر خفى على الشيخ فإن الإنصاف يقتضى قبولــه وهذه هي التقوى وهذا من التفقه في الدين لأن الدين يأمر بقبول الحق ممن جاء به من رجل أو امرأة من ولدك أو من أخيك الصغير من جارك أو من خادمك بدون تفرقة، فمن عرف الحق فليرشد إليه بالدليل، ومن بلغه ذلك فعليه السمع والطاعة لأن الدليل فوق الجميع ما لأحد فيه كلام لأن الله يقول وقوله الحق: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ ﴿(٢) فيحسب عليك أن تخضع للحق ممن جاء

١ - سورة الحجرات الآية ١٣.

٢ - سورة النساء الآية ٥٩.

به من جن أو أنس، فمتى عرفت الحق فاقبله بالدليل ولا تقل جاء به فلان بل عليك أن تقبل الحق لأن الحق فوق الجميع الحق ضالة المؤمن، وحاسب نفسك أنت يا عبد الله، حاسب نفسك وجماعتك التي أنت تنتسب إليهم حاسبهم وانظر فيما دعوك إليه فإن كان موافقا لشرع الله فاقبل وإلا فدعه وإذا كان بقاؤك معهم هذه الجماعة أنفع لك في الدين فابق معهم وإن كان بقاؤك معهم يضرك فاهرب منهم اهرب وانصحهم لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناصحا لهم وموجها لهم إلى الخير، هكذا تجب النصيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أحرجه مسلم في صحيحه.

فعليك بالنصيحة لهذه الجهات الخمس: لله بتوحيده والإخلاص له وطاعمة أوامره وترك نواهيه وتحكيم كتابه، وللرسول بطاعته واتباعه، وللقرآن العظيم بتحكيمه واتباعه والإيمان بأنه كلام الله حقا وليس بمخلوق، والنصيحة لولاة الأمور بتوجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ولهيهم عن المنكر بالأساليب الحسنة وبالدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لولاة الأمور: اللهم وفقهم اللهم اهدهم سواء السبيل اللهم اهدهم للحق اللهم أعنهم على تنفيذه في أي مكان حتى ولو كنت في بلاد كافره تدعو الله بأن يهديهم للحق. كما قال بعض الناس: يا رسول الله إن دَوْساً كفرت واعتدت. قال: ((اللهم اهد دوسا وأت بهمم)).

في بلدك تقول: اللهم اهده اللهم أصلح قلبه وعمله اللهم اهده للحق اللهم أعنه على تنفيذ الحق اللهم وفقه لما يرضيك اللهم اكف المسلمين شره اللهم اهده للصواب.

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

أنت فما عليك إلا البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما أرشدك ربك وعلمك في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ فَبَمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَصُوا مِنْ وَلَوْكُونَا عَلَيظَ الْقَلْبِ لانْفَصُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (٢) ويقول سبحانه بشأن اليهود والنصارى: ﴿ وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلا بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ (٣) فمن ظلم يعامل بما يقتضيه ظلمه يعامل بالقوة من طريق أهل القوة، القوة من الجهة المختصة التي تستطيع أن تعمل بالقوة وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)).

فمن استطاع أن يغير باليد فعل ذلك باليد إذا كان المنكر له سلطة التغيير كالهيئة أو القاضي أو الأمير فيعمل بما عنده من السلطة أما إذا كان ما عنده سلطة فينكر باللسان أو يغير باللسان حتى لا يشتبك مع الناس في الشر وحتى لا يقع منكر أكثر وأشد يقول يا عبد الله اتق الله بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن فإن عجز بالكلام أنكر بقلبه وكره بقلبه ولا يحضر المنكر بل عليه أن يفارق أهل المنكر.

هكذا المؤمن لا يترك الواجب حسب الطاقة، فعليكم أيها الأخوة المسلمون في جميع أرض الله تقوى الله في

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

٣ - سورة العنكبوت الآية ٤٦.

كل وقت والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وعلى كل وقت والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وعلى هو واحد منكم تقوى الله فيما يأتي ويترك وأن يحاسب نفسه في أي عمل هل هو طاعة لله أو معصية لله قإن كان طاعة لله نفذه وإن كان معصية لله تركه، وهكذا مع الناس لا يحقر نفسه إذا رأى المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالكلام الطيب لا بالعنف والكلام القبيح كأن يقول يا حمار يا كلب، بل عليه أن يقول: يا عبد الله يا فلان يا أخي إن كان مسلما بالكلام الطيب هذا لا يجوز اتق الله يا عبد الله إلى غير ذلك من الأساليب الحسنة.

واسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يمنحهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لهم العلماء الصالحين النين يرشدو فم ويعلمو هم ويفقهو هم، أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان إلى الاستقامة على دينه والنصح له ولعباده وتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يزيل بهم كل سوء وكل منكر، وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل إنه حل وعلا حواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

# الأمراء والعلماء يطاعون في المعروف لأن بهذا تستقيم الأحوال

شدد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على وجوب طاعـة ولاة الأمر في المعروف؛ لأن بهذه الطاعة تستقيم أمور الأمة ويحـصل الأمـن والاستقرار ويأمن الناس من الفتنة. وأوضح فضيلته أن المراد بولاة الأمر هـم العلماء والأمراء والحكام ذوو السلطان.

وأكد سماحته أن وجوب طاعتهم تكون في المعروف وليس في معصية الله عز وجل. وأوضح سماحته أن الحاكم الذي يأمر بالمعصية لا يطاع في هذه المعصية دون أن يكون للرعية حق الخروج على الإمام بسبب ذلك.

وأوضح سماحته متى يجوز الخروج على الحاكم والتي ضبطها السشرع الكريم بوجود الرعية من الحكام كفرا بواحا عندهم " الخارجين " من الله فيه برهان مع القدرة والاستطاعة على التغيير، فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا؛ لأن خروجهم فيه فساد للأمة ويضر الناس ويوجب الفتنة وهو ما يتعارض ودوافع الخروج السشرعي وهو الإصلاح ومنفعة الناس والأمة.

\_ 119\_

-

١ - حوار مع سماحته في ندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في مدينة الرياض، ونشرته جريدة (الشرق الأوسط) بتاريخ ٤ / ١١ / ٣٠٤ هـ.

وأوضح سماحته أنه في هذه الحالة تكتفي الرعية ببذل النصح والكلام بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا تبرأ الذمة. وأوضح سماحته في معرض إحابته عن الأسئلة التي طرحت عليه في ندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض أهمية الطاعة وملازمة الجماعة وعظم الوعيد من الله ورسوله لمن أراد شق عصا الطاعة وفرق المسلمين بغير حق- كما أوضح سماحته أن القوانين إذا كانت توافق الشرع فلا بأس بها مثل قوانين الطرق وغيرها من الأشياء التي فيها نفع للناس وليس فيها مخالفة للشرع - أما القوانين التي فيها مخالفة صريحة للسشرع فلا ومن استحلها - أي القوانين المخالفة للشرع مخالفة لما أجمع عليه العلماء فقد كفر.

وعندما سئل سماحته عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء المستحلين للقوانين المخالفة للشريعة من الحكام قال سماحته: نطيعهم في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل.

وعندما سئل سماحته عن الجماعات الإسلامية المختلفة الموجودة في الـــساحة الإسلامية وعن أيها أولى بالاتباع؟

أكد سماحته أن الجماعة التي يجب اتباعها هي الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.

وأوضح سماحته أن كل جماعة من هذه الجماعات الموجـودة لـديها حـق وباطل وهؤلاء يطاعون في الحق وهو ما قام عليه الدليل من

الكتاب والسنة وما خالف الدليل يرد عليهم ويقال لهم أخطأتم في هـذا، ويـرى سماحته أن على أهل العلم واجباً عظيماً ودوراً كبيراً في هذا المجال وهو بيان الحق والرد على هذه الجماعات فيما أخطأت فيه ممن يعرفون تفاصيل هذه الجماعات.

وأوضح سماحته أيضا أن هذه الجماعات ليست معصومة وليس لأحد منهم أن يدعي العصمة فالواجب البحث عن الحق وهو ما وافق الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة وما خالف الدليل وجب أن يطرح سواء كان من هذه الجماعات أو من غيرهم من أصحاب المذاهب المشهورة: الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية والحنفية أو غيرهم. إذ أن الأصل وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة فما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل وحذر سماحته من الذين يدعون إلى غير كتاب الله عز وجل وإلى غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم الخيار:

سؤال: ما المراد بطاعة ولاة الأمر في الآية هل هم العلماء أم الحكام ولو كانوا ظالمين لأنفسهم ولشعوبهم؟

جواب: يقول الله عز وحل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْرَّسُولِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١) وأولو الأمر هم:

- 171 -

١ - سورة النساء الآية ٥٩.

العلماء والأمراء أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله.

فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف. لأن هذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم. أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف - فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف سواء كانوا أمراء أو علماء - العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله هذا هو الصواب في أولي الأمر، هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين عليهم أن ينفذوا أمر الله وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق وأن تسمع لأمرائها في ينفذوا أمر الله وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها أو إذا قال لك كل الربا فلا تأكله، المعروف - أما إذا أمروا بمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإلهم لا يطاعون في ذلك، إذا قال لك كل الربا فلا تأكله، والتقي لا يأمر بذلك لكن قد يأمر بذلك لكن قد يأمر بذلك العالم إذا أمرك بعصية الله فلا تطعه، والتقي لا يأمر بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله إلما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) لكن لا يجوز الخروج على الأثمة وإن عصوا بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة ولا تتزعن يدا مسن طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة ولا تتزعن يدا مسن طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة في المنصحة في المنسط والماء في المرء وفيما أحب وكره ما لم يؤمر

بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة))، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يترعن يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان)).

والمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء و و القلماء و و القلم الأمور و تصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم ويردع الظالم وتأمن السبل ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وحد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا. لأن خروجهم يصر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق ولكن إذا كانت عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ أمر الله فعليهم ذلك إذا وحدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدرة على نصر الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق.

### سؤال: هل عجزهم يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟

جواب: نعم، يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي ذلك، والمعروف هو ما ليس بمعصية، فيدخل فيه

المستحب والواحب والمباح كله معروف مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف. لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح وهكذا ما أشبهه.

سؤال: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين؟

الجواب: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها. أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على النزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر الكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك.

سؤال: كيف نتعامل مع هذا الوالي؟

الجواب: نطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل.

السؤال الخامس: تعلم يا سماحة الشيخ ما حل في الساحة من فتن فأصبح هناك جماعات مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخروان والسلفية وغيرهم من الجماعات وكل جماعة تقول: إنما هي التي على صواب في اتباع السنة من هم الذين على صواب من هذه

الجماعات ومن نتبع منهم؟ ونرجو منك أن تسميهم بأسمائهم؟

الجواب: الجماعة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها هم أهل الصراط المستقيم، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أتباع الكتاب والسنة الدين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعمل، أما الجماعات الأخرى فلا تتبع منها أحدا إلا فيما وافقت فيه الحق. سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو من يقولون إلهم السلفيون أو الجماعة الإسلامية أو من تسمي نفسها بجماعة أهل الحديث وأي فرقة تسمي نفسها بأي شيء فإلهم يطاعون ويتبعون في الحق والحق ما قام عليه الدليل وما خالف الدليل يرد عليهم ويقال لهم: قد أخطأتم في هذا، فالواحب موافقتهم فيما يوافق الآية الكريمة أو الحديث الشريف أو إجماع سلف الأمة.

أما ما خالفوا فيه الحق فإنه يرد عليهم فيه فيقول لهم أهل العلم: قولكم كذا وفعلكم كذا خلاف الحق- هذا يقوله لهم أهل العلم فهم السذين يبصرون الجماعات الإسلامية. فأهل العلم العالمون بالكتاب والسنة الذين تفقهوا في السدين من طريق الكتاب والسنة، هم الذين يعرفون تفاصيل هذه الجماعات وهذه الجماعات عندها حق وباطل فهي ليست معصومة وكل واحد غير معصوم ولكن الحق ما قام عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة سواء من هذه الجماعات أو من الحنابلة أو السشافعية أو الملاكية أو الظاهرية أو الحنفية أو غيرهم - فما قام عليه الدليل فهو الحق وما خالف الدليل من

كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع القطعي يكون خطأ- وأما الذين يدعون إلى غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يتبعون ولا يقلدون، إنما يطاع ويتبع من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصاب الحق فإذا أخطأ فإنه يقال له: أحسنت إذا أحسن وأخطأت إذا أخطأ ويتبع في الصواب، ويدعي له بالتوفيق، وإذا أخطأ يقال له أخطأت في كذا وخالفت الدليل الفلاني والواحب عليك التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق- هذا يقوله أهل العلم وأهل البصيرة- أما العامي فليس من أهل العلم وإنما العلماء هم العلماء بالكتاب والسنة المعروفون الذين يتبعون الكتاب والسنة فعلى العامي أن يسأل هؤلاء الذين عرفوا الكتاب والسنة عما أشكل عليه مثل أن يسألهم ما تقولون في دعوة فلان الذي يقول كذا ويقول كذا حتى يتبصر ويعرف الحق كما قال الله سبحانه: ﴿فَاسْ أَلُوا أَهْلَ الله عليه وسلم أما أهل ويعلم فل الذكر، والدعاة إلى البدعة ليسوا من أهل الذكر أيضا. والله فيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

١ - سورة الأنبياء الآية ٧.

## حوار خاص في جملة من القضايا المامة(١)

السؤال الأول: نبدأ - سماحة الشيخ - بسؤالكم عن مكانــة العلمــاء في المجتمع والدور المناط بمم خاصة في الظروف الحالية؟

الجواب: لا شك أن دور العلماء دور عظيم في المحتمع. لأهم حلفاء الرسل وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس ويجتهدون في توجيه الناس إلى الخير وقد أخبر النبي أن العلماء هم ورثة الأنبياء والواجب على أهل العلم أن يجتهدوا في إصلاح أمور الناس وتوجيههم إلى الخير وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر وأن يصروا على الأذى عملا بقوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (٢) وعملا بقول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى اللّهِ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢) وقول سَبِيلِ رَبّك بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢) وقول سَبيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي ﴾ (١) سَبحانه وتعالى: ﴿قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي ﴾ (١)

والواجب على المحتمع أن يعطي العلماء قدرهم، وأن يعمل بتوجيههم ونصيحتهم وأن يحرص على الذب عنهم وعلى عدم

١ - حوار خاص مع سماحته أحراه مندوب حريدة (المسلمون) بمكتب سماحته في مكة المكرمة عام

١٤١٢هـ، ونشرته في عددها رقم (٣٦٧) في ١١ / ٨ / ١٤١٨هـ.

٢ - سورة فصلت الآية ٣٣.

٣ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٤ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

غيبتهم وعلى سلامة أعراضهم فليس هناك واحد منهم معصوما وقد يقع الخطأ والزلل فإذا وقع الخطأ أو الزلل وجب على العلماء أن ينبه بعضهم بعضا بالأسلوب الحسن وبالعبارة الطيبة حتى يزول الخطأ ويظهر الله الحق.

السؤال الثاني: عندما يقع الاختلاف- سواء بين العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم- فما الأمور التي يجوز فيها طلبة العلم- فما الأمور التي لا يجوز الاختلاف فيها؟ وما الأمور التي يجوز فيها الاختلاف؟ وما المنهج الراشد في سبيل حسم الخلاف حتى يؤدي إلى الهدف الإيجابي منه؟

الجواب: الواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل تحرى الحق بالأدلة الشرعية وأن يتثبتوا في كل ما يقولون أو يقدرون أو يفتون به حتى تتضح الأدلة لمن يرشدونه أو يوجهونه؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم القول بغير علم فالواجب على أهل العلم التثبت في الأمور وفيما يقولونه من أحكام وما يدعون إليه وما ينهون عنه حتى تكون جميع الأحكام التي يصدرونها عن. بينة وعن بصيرة.

وأما ما لا يجوز الخلاف فيه فهو ما أوضحته النصوص من الكتاب والسسنة فإنه يجب على الجميع أن يتفقوا على ما دل عليه الكتاب أو السنة الصحيحة وأن يحذروا التراع والخلاف في ذلك وإنما يكون الخلاف في المسائل الاجتهادية السي ليس فيها دليل. من القرآن أو السنة بل هي محل لاجتهاد العلماء واستنباطهم من القواعد الشرعية - فهذه هي محل الخلاف - ويقال عنها "مسائل الاجتهاد" ومن أصاب

فيها فله أجران، ومن أخطأ فله أجر إذا كان من أهل العلم والبصيرة وممن يستطيع أن يجتهد في استخراج الأحكام بالأدلة الشرعية - والمقصود أنه إذا كان من أهل العلم وبذل وسعه في الاجتهاد فهو بين أمرين: إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور - أما ما كان واضحا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فلا يجوز فيه الخلاف بل يجب اجتماع أهل العلم على ذلك.

#### السؤال الثالث: ما الواجب إذا حصل الخلاف؟

الجواب: الواجب التنبيه، تنبيه من أخطأ على أنه خالف السنص الفسلاني- والواجب الرجوع إلى النص. لأن الله تعال يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِسْ شَسِيْءٍ لَكَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) في في الله والرَّسُولِ ﴾ (١) في الله والرَّسُولِ ﴿ الله والله والل

السؤال الرابع: تحدثتم سماحة الشيخ في اللقاء المفتوح الذي عقد في جدة مؤخرا عن نعم الله تعالى على هذه البلاد، نعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة تطبيق شرع الله، فكيف يحافظ المجتمع على هذه النعم؟

الجواب: الواجب على المسلمين حكومة وشعبا في هذه البلاد أن يــشكروا الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من نعمة الإسلام ونعمة

١ - سورة النساء الآية ٥٩.

۲ - سورة الشورى الآية ۱۰.

الأمن وأن يتواصوا بذلك دائما- ويكون الشكر بأداء الفرائض وترك الحارم والوقوف عند حدود الله- هذا هو الشكر كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَالشّكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ ﴿ أَ) وقال سبحانه وتعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ الشّكُورُ ﴾ (٢) فالواحب هو الشكر الحقيقي قولا وعملا وعقيدة فيشكر كل فرد الله بقلبه وقوله وعمله ويخافه ويرجوه ويتحدث بنعمه حل شأنه؟ كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَة رَبِّكَ فَحَدّتْ ﴾ (٢) كما يجب الشكر بالعمل وذلك بأداء الفرائض وبترك المحارم التي حرمها الله من الزين والسرقة والعقوق وقطع الأرحام والربا والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من المعاصي فهذا كله من الشكر.

السؤال الخامس: لقد قامت الدولة في المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست على تطبيق شرع الله وعلى إقامة حكمه فما الواجب علينا جميعا تجاه هذه المسئولية؟

الجواب: من الواجب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لها على ما تفعل من خير والثناء عليها بذلك كما يجب عليهم معاونة الدولة في إصلاح الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل بالأسلوب الطيب وبالكلام الحسن لا بالتشهير وذكر العيوب في الصحف وعلى

١ - سورة البقرة الآية ١٥٢.

٢ - سورة سبأ الآية ١٣.

٣ - سورة الضحى الآية ١١.

المنابر، ولكن بالنصيحة وبالمكاتبة والتنبيه على ما قد يخفى حتى تــزول المــشاكل وحتى يحل محلها الخير والإصلاح وحتى تستقر النعم ويسلم الناس من حدوث النقم ولا سبيل إلى هذا إلا بالتناصح والتواصي بالخير- والواجب على الدولة- وفقها الله- أن تجتهد فيما يكون قد وقع من خلل في إصلاحه، وأن تجتهد في كــل مــا يرضي الله عز وجل ويقرب إليه- وفي إزالة كل ما نمانا عنه الله عــز وجل وأن تقوم بواجبها في إصلاح ما هو مخالف للشرع، وأن تجتهد في إزالة ذلك بالتعــاون مع العلماء والموظفين والمسئولين الطيبين والصالحين ومع هيئات الأمر بــالمعروف والنهى عن المنكر.

السؤال السادس: عندما تقع بعض السلبيات أو المنكرات في المجتمع فما السبيل الأمثل - في نظر سماحتكم - نحو معالجة هذه السلبيات وإنكار المنكرات؟

الجواب: السبيل أوضحه الله عز وحل حيث يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَقُولَ سِحانه: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَعْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿(٢) ويقول حل وعلا: ﴿ادْعُ إِلَى الْبَيْ مِي أَحْسَنُ ﴾(٢)، سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾(٢)،

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٠٤.

٣ - سورة النحل الآية ١٢٥.

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حَسرَ \* إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ ﴾ (١) هذا هو السبيل وهو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والنصيحة ودعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ولهيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة والرفق حتى يعم الخير ويكثر وحتى يزول الشر ويندثر. وهذا مطلوب من الجميع من الدولة ومن العلماء ومن أهل الخير ومن أعيان المسلمين ومن العامة كل بحسب طاقته ولكن بتحري العبارات الطيبة والأسلوب الحسن حتى يحصل الخير ويسزول الشر.

السؤال السابع: من الملاحظ - سماحة الشيخ - أن هناك غيرة صادقة لدى الشباب الملتزم على دين الله وحماسة لفعل الخير وإنكار المنكر، فهل ترون أن هذا من الأمور المحمودة للصحوة الإسلامية في عصرنا الحاضر؟

الجواب: نعم، إن هذا يسر والحمد لله نشاط الشباب في الخير وغيرة من الإسلامية وحرصهم على العلم كل هذا مما يسر كل مؤمن ويبشر بالخير وهذا من اليقظة الإسلامية ومن أسباب انتشارها أيضا فالواجب تشجيع ذلك. والواجب أيضا ترشيده ونصيحتي للشباب أن يرجعوا إلى العلماء فيما أشكل عليهم ومن أهم الأمور عدم العجلة وعدم الغلو وسلوك منهج التوسط في الأمور.

١ - سورة العصر كاملة.

### حكم التوسل بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

سؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من ف. م. ع. من العراق محافظة نيونى يقول في رسالته: ما هو الحكم على المسلم الذي يقيم الفرائض ويتوسل بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز رميه بالشرك؟ أفيدونا أفادكم الله؟

جواب: المسلم الذي يوحد الله ويدعوه وحده سبحانه وتعالى ويؤمن بأنه الإله الحق، ويعتقد معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، ويومن بمحمد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الجن والإنس، هذا يقال له مسلم لكونه أتى بالشهادتين ووحد الله، وحده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مسلما بذلك فإذا أتى شيئا من المعاصي فإنه يكون بذلك ناقص الإيمان كالزنا والسرقة والربا إذا لم يعتقد حل ذلك ولكنه أطاع الهوى والشيطان فعل هذه المعاصي أو بعضها فهذا يكون نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه، أما إذا توسل بحاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أسألك بحاه محمد أو بحق محمد فهذا بدعة عند جمهور أهل العلم نقص في الإيمان ولا يكون مشركا ولا يكون كافرا بل بدعة عند جمهور أهل العلم نقصا في الإيمان وضعفا بالإيمان مثل بقية المعاصي التي لا تخرج عن الدين؛ لأن الدعاء ووسائل الدعاء توقيفية و لم يرد في الشرع ما يدل على التوسل بحاه محمد صلى الله عليه وسلم بل هذا مما أحدثه الناس فالتوسل بحاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحاه الأنبياء أو بحق النبي أو بحق الأنبياء أو بحاه فلان أو بحاه على،

أو بجاه أهل البيت كل هذا من البدع، والواجب ترك ذلك لكن ليس بشرك وإنما هو من وسائل الشرك فلا يكون صاحبه مشركا ولكن أتى بدعة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند جمهور أهل العلم. لأن الوسائل في الدعاء توقيفية فالمسلم يتوسل بأسماء الله وصفاته كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلُّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴿ (١) ويتوسل بالتوحيد والإيمان كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنـت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)) فهذا توسل بتوحيد الله. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات؟ في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما دخلوا الغار من أجل المطر أو المبيت فانطبقت عليهم صخرة عظيمة فلم يستطيعوا دفعها فقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله بصالح أعمالهم فتوسل أحدهم ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بعض الشيء، ثم توسل الآخر بعفته عن الزنا وأنه كان له بنت عم يحبها كثيرا فأرادها لنفسسه فأبت عليه ثم ألها ألمت بها سنة وحاجة، فجاءت إليه تطلبه العون فقال: إلا أن فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فحاف من الله سبحانه وقام عنها ولم يأت الفاحشة وترك لها الذهب وقال: اللهم إن كنت تعلم

١ - سورة الأعراف الآية ١٨٠.

أبي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة بعض الشيء ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة وقال: إنه كانت عنده أمانة لبعض العمال تركها عنده فَنَمَّاها وعمل فيها حتى صارت مالا كثيرا من الإبل والبقر والغنم والرقيق فلما جاء صاحبها أداها إليه كلها كاملة فقال: يا ربي إن كنت تعلم أبي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيــه فانفرجت الصخرة وخرجوا. وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الإجابة، أما التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه فلان، أو بجاه الصديق، أو بجاه عمر، أو بجاه على، أو بجاه أهل البيت، أو ما أشبه ذلك فهذا ليس له أصل بل هو بدعة وإنما التوسل الشرعي أن يتوسل المسلم بأسماء الله وصفاته أو بإيمانه بالله فيقول اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك أو بإيماني بنبيك، أو بمحبي لك، أو بمحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام فهذا طيب وهذه وسيلة شرعية طيبة، أو يتوسل بالتوحيد بأن يقول: اللهم إني أسألك بأبي أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد. كل هذا طيب أو يتوسل إلى الله ببره لوالديه، أو بمحافظته على الصلوات، أو بعفته عن الفواحش كل هذه وسائل طيبة بأعمال صالحة، هذا هو الذي قرره أهل العلم وأهل التحقيق من أهل البصيرة، أما التوسل بجله النبي، أو بجاه فلان، أو بحق فلان فهذا بدعة؟ تقدم بيان ذلك والذي عليه جمهور أهل العلم أنه غير مشروع والله ولي التوفيق.

## من هو الذي يعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقمية؟

سؤال: الأخ: م. ص من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: من هــم الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية؟ أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ وما هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟

جواب: دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل، وليس كل واحد يعذر بالجهل، فالأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين لا تقبل فيها دعوى الجهل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين. فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم ويشرحه لهم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وفي كتاب الله الهدى والنور فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد انتشر بين المسلمين، كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة، أو أن صيام رمضان غير واجب أو أن الزكاة غير واجبة، أو أن الحج مع الاستطاعة غير واجب فهذا وأمثاله لا تقبل فيه دعوى الجهل ممن هو بين المسلمين لألها أمور معلومة بين المسلمين. وقد عُلِمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فالا تقبل وعوى الجهل في ذلك،

وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، أو المدبح للأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الأحجار، أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء مسن الكواكب أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء.. فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر، وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم وأوضحه رسوله على الله عليه وسلم وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك وهكذا في المدينة عشر سنين، يوضح لهم وحوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو عليهم كتاب الله مثل قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إيّاهُ ﴿(١) وقول سبحانه: ﴿وَيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾(١) وقوله عز وحل: ﴿وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ الْخَالصُ ﴾(١) وقوله سبحانه: ﴿فَاعْبُد اللّه مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ وَمُحيّايَ اللّه اللّه الله رَبِّ الْعَالَمينَ \* لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَ أَوْلُ النَّمينَ وَمُعَيّاكَ الْكُوثُورُ فَصَلّ ومَعَلَى الله مُخلِطاً الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُورُ فَصَلّ لَوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنَ الْمَسَاجِدَ للله فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّه لَالله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله لَولًا وتعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله لَولًا وتعالى الله عليه وسلم: ﴿إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُورُ فَصَلّ لَرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾(١) وبقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله لَهُ وَالله فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّه لَوْلَا الله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله للله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله لَالله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله لَهُ وَالله للله فَلا تَدْعُوا مَعَ الله لله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله للله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله للله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله فَلا قَدْعُوا مَعَ اللّه الله الله الله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله الله فَلا قَدْعُوا مَعَ اللّه الله الله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله الله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله الله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله الله فَلا قَدْعُوا مَنْ وَالْمُ الله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله الله الله فَلا قَدْعُوا مَعَاله الله فَلا قَدْعُوا مَعَ الله الله الله الله فَعْلَيْنَا أَوْلُولُ الْمَلْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الله فَلا تَدْعُوا مَعْ ا

١ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٢ - سورة الفاتحة الآية ٥.

٣ - سورة البينة الآية ٥.

٤ - سورة الزمر الآيتان ٢ – ٣.

صورة الأنعام الآيتان ١٦٢ – ١٦٣.

٦ - سورة الكوثر الايتان ١ – ٢.

أَحَدًا ﴾ (١) وبقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية به والسب كل هذا من الكفر الأكبر ومما لا يعذر فيه أحد بدعوى الجهل، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سبب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية، قال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٣).

فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتى لا يبقى للعامة عذر وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم، وحتى يتركوا التعلق بالأموات والاستعانة بهم في أي مكان في مصر أو السشام أو العراق أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أو غير ذلك وحتى ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه، فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهم، فيجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حتى يدعوا الشرك على بصيرة وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة وهكذا ما يقع عند قبر البدوي أو الحسين رضى الله عنه أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عند

١ - سورة الجن الآية ١٨.

٢ - سورة المؤمنون الآية ١١٧.

٣ - سورة التوبة الآيتان ٥٥ – ٦٦.

قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمروان يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده ليس لأحد فيها حق كما قال الله عزو وحل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْخَالِصُ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيّاهُ ﴾ (٢) يعنى أمر ربك، فالواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي مناطق الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله وأن يبصروهم بمعنى عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وحل الذي هو أعظم الذنوب وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك. لقوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ ﴾ (٤) وعبادته هي: طاعت وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليه، قال تقلُّونَ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالُولُ وَاللَّهُ وَالَّذِينَ مِنْ قَالًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالًا وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ اللّذي وَلَا اللَّهُ النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَالَمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذي الله الله الله النّذي الله المؤلّذي الله النّذي الله الله المؤلّذي الله واللّذي الله النّذي الله الله المؤلّذي الله المؤلّذ الله والله الله الله المؤلّذ الله المؤلّذ المؤلّذ الله المؤلّذ المؤلّذ المؤلّذ الله المؤلّذ المؤل

أما المسائل التي قد تخفى مثل بعض مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وبعض شؤون الصلاة وبعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها الجاهل؟ كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم في حبة وتلطخ بالطين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((احلع

١ - سورة البينة الآية ٥.

٢ - سورة الزمر الآيتان ٢ - ٣.

٣ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٤ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٥ - سورة البقرة الآية ٢١.

عنك الجبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك)) ولم يأمره بفدية لجهله، وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل ويبصر فيها، أما أصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة فلا يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين المسلمين فلو قال أحد، وهو بين المسلمين، إنني ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذر، أو قال ما أعرف أن اللواط حرام فلا يعذر، لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام.

لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا يوجد حولها مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة والصحيح أهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أحابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، أما الذي بين المسلمين ويقوم بأعمال الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة، فهذا لا يعذر؛ لأن الأمر واضع والمسلمون محمد الله موجودون، ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام وكل هذا معروف بين المسلمين وفاش بينهم فدعوى الجهل في ذلك دعوى باطلة والله المستعان.

## حکم من هجر والدته(۱)

سؤال: يسأل الأخ م. ق. ل من جيزان يقول: هناك رجل طالب علم يصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه. فهل صلاته وصدقته وصومه تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟

جواب: هجر المسلم لأمه منكر وعقوق عظيم ويجن عليه التوبة إلى الله من ذلك وعليه أن يرجع إلى برها والإحسان إليها والأخذ بخاطرها واستسماحها هذا هو الواجب عليه وليس له أن يبقى على الهجر والعقوق، لأن هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة فيجب عليه تركها واستسماح والدت وطلب رضاها والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى. أما صلاته وصومه وعباداته فلا تبطل. فعباداته صحيحة وأعماله صحيحة إذا أداها على الوجه الشرعي، ولكن يكون إيمانه ضعيفا بكون إيمانه ناقصا بهذه المعصية. فإن المعاصي عند أهل السنة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولكن لا يكفر صاحبها إنما يكفر بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وهم ظلمة فجرة في هذا القول فقد أخطئوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة فإلهم يقولون: المعصية تنقص الإيمان ولكن لا يكون

۱ - من برنامج نور على الدرب شريط رقم (٥٣) - ١٤١ -

صاحبها كافرا ولا خالدا في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إيمانه وتضعف إيمانه وتضعف إيمانه وتسبب غضب الله عليه وهو على خطر منها بأن يدخل النار ولكن لا يكون كافرا، وحتى لو دخل النار لا يخلد فيها هكذا يقول أهل السنة والجماعة فيهم، لا يخلدون العصاة في النار إذا دخلوها بمعاصيهم.

فالحاصل أن هجره لأمه معصية وكبيرة بل وعقوق ولكن لا يكون ذلك من أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق والديه حلال فهذا يكون كافرا نعوذ بالله من استحلال عقوق الوالدين. فإن من عمل ذلك ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إلا أن يكون مشركا وجاهلا لبعده عن الإسلام كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام يجب أن يعلم أمور الإسلام ويبين له أن عقوق الوالدين مما حرمه الله على عباده، فالبر بالوالدين مما أوجبه الله على كل مسلم وإن عقوقها مما حرمه الله، فإذا علم الجاهل وبين الأمر لمن دخل في الإسلام ثم أصر يكون كافرا نعوذ بالله وإذا كان طالب علم فكبيرته أشد نعوذ بالله من ذلك.

## وصف الأمة بالأمية

سؤال: كثيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في الشوارع تــشجب الأمية وتعدها من علامات التخلف والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية

# فقال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ فـــأرجو أن توضــحوا ذلك؟

جواب: كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا يقرءون ولا يكتبون، ولهذا سموا أميين وكان الذين يكتبون ويقرءون منهم قليلين حدا بالنسسة إلى غيرهم وكان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما قال الله سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كَتَابِ وَلا تَحُطُّهُ بِيمينك إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿(١) وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه ونزل به عليه الروح الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة وعلوما كثيرة من علوم الأولين، وأخره سبحانه بأشياء كثيرة مما كان في غابر الزمان ونما يكون في يوم القيامة، كما أخبره بأحوال الجنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله الله به على غيره وأرشد ورسالته ولهذا قال سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١) أما وصف الأمة بالأمية فليس المقصود منه ترغيبهم في البقاء عليها وإنما المقصود الأحبار عن واقعهم وحالهم حين بعث الله ترغيبهم في البقاء عليها وإنما المقصود الأحبار عن واقعهم وحالهم حين بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد دل الكتاب والسنة على

١ - سورة العنكبوت الآية ٤٨.

٢ - سورة العنكبوت الآية ٤٨.

الترغيب في التعلم والكتابة والخروج من وصف الأمية فقال الله سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّهٰ لَكُمْ وَإِذَا قَيلَ اللَّهُ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّهٰ لَكُمْ وَإِذَا قَيلَ الْمُعَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قَيلَ الْمُعَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قَيلَ النَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (٢) الني صلى وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٣) الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله لي وله طريقا إلى الجنة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)) متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعين كثيرة وبالله التوفيق.

# أجر الصابرين في الدنيا والآخرة(؛)

سؤال: حدثنا لو تكرمتم عما وعد الله له الصابرين في الدنيا والآخرة والعاملين بطاعة الله؟

جواب: إن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وأمرهم بذلك فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُونَ﴾ ،

١ - سورة الزمر الآية ٩.

٢ - سورة المحادلة الآية ١١.

٣ - سورة فاطر الآية ٢٨.

٤ - من برنامج (نور على الدرب).

٥ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) وهذه العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها هي أن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويكروا من ذكره. وأساس هذه العبادة هو توحيده سبحانه بدعائه وبخوفه ورجائه والإخلاص له في جميع العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك.

وقد وعدهم الله الخير الكثير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة؟ وعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة قال تعالى: ﴿فَاصْبُو إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢) كما قال سبحانه: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُم بُعَيْرِ حساب﴾ (٤) المُهْتَدُونَ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب﴾ (٤) وقال عز وجل: ﴿مَنْ عَملَ صَالحًا مِنْ ذَكُو أَوْ أُنْثَى وَهُو مَوْمِنٌ فَلَنُحْييَنَهُ وَقَالَ صلى الله عَيْرةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٥) وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما أعطي أحد عطاء حيرا وأوسع من الصبر))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)) فالصابر له العاقبة الحميدة في

١ - سورة البقرة الآية ٢١.

٢ - سورة هود الآية ٤٩.

٣ - سورة البقرة الآيات ١٥٥ - ١٥٦.

٤ - سورة الزمر الآية ١٠.

٥ - سورة النحل الآية ٩٧.

الدنيا والآخرة أو له الجنة والكرامة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه وطاعته وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة والفقر والمرض ونحو ذلك كما قال الله سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وَجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكَنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ ﴾ إلى أن قال سبحانه: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْسَدِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ السَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١).

والصبر والتقوى عاقبتهما حميدة في جميع الأحوال. قال تعالى في حق المؤمنين مع عدوهم: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً ﴿ (٢).

#### حكم الاستعانة بساحر لإخراج السحر

سؤال: هل يجوز لي أن أستعين بساحر حتى يخرج لي السحر المتواجد في زرع الحوش ولا أستعين به إلا في هذا الموضوع فقط؟ أرجو من سماحتكم الرد السريع لأنني في ضرورة قصوى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة من الطائف.

**جواب**: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده:

لا يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور بل الواجب قتلهم والقضاء عليهم من جهة الدولة إذا ثبت عليهم تعاطى السحر من طريق

- 127 -

١ - سورة البقرة الآية ١٧٧.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

المحاكم الشرعية ونوصيك بتقوى الله سبحانه وسؤاله الشفاء والعافية من كل سوء والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء وأن تقولي صباحا ومساء (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شهيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات وأن تقرئي آية الكرسي عند النوم، وبعد كل صلاة فريضة بعد الأذكار الشرعية، وأن تقرئي وقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ و وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد وبعد صلاة المغرب وعند النوم، وبذلك تسلمين إن شاء الله من كل سوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك شفاك الله وعافاك من كل سوء.

ونرى رفع الموضوع إلى رئيس الهيئة بالطائف وإظهاره عن محل الــشخص المتهم بالسحر حتى نقيم الدعوى عليه لدى المحكمة لإجراء ما يلزم نحوه.

وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### اللعن كبيرة

سؤال: نرى بصورة كبيرة انتشار اللعن لأتفه الأسباب بين كــــثير مـــن الناس، كلعن الشخص المعين، ولعن الوالدين والأقارب. نرجو من سمـــاحتكم بيان خطر ذلك على دين المسلم..؟

الجواب: لعن المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة، وإذا كان اللعن للوالدين صار الإثم أكبر وأعظم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن المؤمن كقتله)) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)) رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)) قالوا: بلى يا رسول الله فقال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور)) أو قال: ((وشهادة الزور)) متفق على صحته، ولا شك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق، فالواحب على المسلمين عموما وعلى الأولاد خصوصا مع والديهم الحذر من هذه الجريمة وتطهر ألسنتهم منها حذرا من غضب الله وعقابه، وحرصا على بقاء المودة والأحوة بين المسلم وإخوانه وبين الولد ووالديه.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل حير.

# حكم قتل الحشرات الني توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك

سؤال: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما

أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق، وإن لم يجز فماذا نفعل؟

جواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية.

وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها. أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث. والله ولي التوفيق.

#### الصبر على البلاء والترغيب فيه

سؤال: ما حكم إنكار المنكر هل هو صبر على البلاء وكفى، وما صحة الأحاديث الواردة في الترغيب في الصبر على البلاء؟

جواب: ليس من الصبر على البلاء عدم إنكار المنكر فالواجب عند وحود البلاء بالمنكرات هو إنكارها باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الطاقة، لقول الله سبحانه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ سِيحانه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ الآية (١)

- 129 -

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

وعلى المسلمين عند الابتلاء بالمنكرات سواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في غيرها الإنكار ولا يجوز التساهل في ذلك.

أما الأحاديث الواردة في الصبر على البلاء فهي كثيرة ومنها قوله صلى الله وسلم: ((اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل)) الحديث وهو حديث صحيح، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان رضي الله عنه، وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّهِ يَنْ الْمُوْلُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرَات عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَالْحاديث في ذلك كثيرة نسأل الله أن يُعلنا وإخواننا من الصابرين إنه حواد كريم. ومما ورد في الأحاديث في السبر على البلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال السبلاء بالمؤمن والمؤمنة في حسده أو في ماله أو في ولده حق يلقى الله سبحانه وما عليه بالمؤمن والمؤمنة في حسده أو في ماله أو في ولده حق يلقى الله سبحانه وما عليه بالمؤمن والمؤمنة في مسنده عن أى هريرة.

وبعض الناس يظن أن هذا الذي يصاب بالأمراض ونحوها مغضوب

١ - سورة البقرة الآيات ١٥٥ - ١٥٧.

٢ - سورة الزمر الآية ١٠.

عليه وليس الأمر كذلك فإنه قد يبتلى بالمرض والمصائب من هو من أعز الناس عند الله وأحبهم إليه كالأنبياء والرسل وغيرهم من الصالحين كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس بلاء الأنبياء...)) الحديث وكما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في مكة وفي يوم أحد وغزوة الأحزاب وعند موته صلى الله عليه وسلم وكما حصل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، ولنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، ولنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، وذلك ليرفع شأهم ويعظم أجورهم وليكونوا أسوة صالحة للمبتلين بعدهم.

وقد يبتلى الإنسان بالسراء كالمال العظيم والنساء والأولاد وغير ذلك فلا ينبغي أن يظن أنه بذلك يكون محبوبا عند الله إذا لم يكن مستقيما على طاعته فقد يكون من حصل له ذلك محبوبا، وقد يكون مبغوضا، والأحوال تختلف والمحبة عند الله ليست بالجاه والأولاد والمال والمناصب وإنما تكون المحبة عند الله بالعمل الصالح والتقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه وكل من كان أكمل تقوى كان أحب إلى الله.

وقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنما يعطي الإيمان والدين من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه)) فمن ابتلى بالكفر والمعاصي فهذا دليل على أنه مبغوض عند الله على حسب حاله ثم أيضا قد يكون الابتلاء استدراجا فقد يبتلى بالنعم يستدرج بحاحق يقع في الشر وفيما هو أسوأ من حاله الأولى قال تعال: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ \*

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿(١) روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا رأيت الله يعطى العبد ما يحب على معصيته فاعلم أنما هو استدراج)) ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾(٢) أي آيسون من كل حير والعياذ بالله.

ويقول حل وعلا: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُــمْ فِي الْخَيْرَات بَل لا يَشْعُرُونَ﴾ (٣).

وقد يبتلى الناس بالأسقام والأمراض ونحو ذلك لا عن بغض ولكن لحكمــة بالغة منها رفع الدرجات وحط الخطايا كما تقدم بيان ذلك.

#### المذاهب الأربعة ومدى صحتها

سؤال: المذاهب الأربعة: الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية - هل هي صحيحة وفي أي زمن وجدت؟

جواب: هذه المذاهب الأربعة هي مذاهب معروفة انتشرت في القرن الثاني وهكذا مذهب وما بعده. أما مذهب أبي حنيفة فقد عرف وانتشر في القرن الثاني وهكذا مذهب مالك في القرن الثاني - وأما مذهب الإمام الشافعي وأحمد فانتــشر مذهبهما في القرن الثالث وكلهم على خير وهدى وهدفهم تحرى الحق الذي دل عليه كتــاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

١ - سورة القلم الآيتان ٤٤ – ٤٥.

٢ - سورة الأنعام الآية ٤٤.

٣ - سورة المؤمنون الآيتان ٥٥ – ٥٦.

ولكن ليس معناه أن كل واحد منهم معصوم ولا يقع منه الخطأ بل كل واحد منهم له أغلاط حسب ما بلغهم من السنة وحسب ما عرفوه من كتاب الله عز وجل.

فقد يفوت بعضهم شيء من العلم بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتى بما علم. وهذا أمر معلوم عند أهل العلم.

ويلتحق بمؤلاء الأربعة غيرهم من أهل العلم كالأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عينية ووكيع بن الجراح وغيرهم من الأئمة المعروفين - فكل واحد منهم يجتهد فيما وصل إليه من العلم فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاده وإن فاته أجر الصواب كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق.

## الأخلاق الإسلامية(١)

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأحلاق الإسلامية الي ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حتى الموت، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجزاء إذا استقاموا عليها، وأعد لأوليائه المستقيمين على الأحلاق التي أمر بها ودعا إليها الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة على الخير، وأعد لمن حاد عنها واستكبر عنها دار الهوان وهي النار وبئس المصير نسأل الله العافية.

والأخلاق الإسلامية هي التي أمر الله بها في كتابه العظيم، أو أمر بها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، أو مدح أهلها وأثنى عليهم ووعدهم عليها الأجر العظيم والفوز الكبير، ومنها الأخلاق التي وعد الرب عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم من تركها وهجرها الجزاء الحسن، فإن ترك المذموم من الخلق الممدوح، ففعل المأمورات وترك المحظورات هو هماع الأخلاق التي أمر الله بها ودعا إليها أو

\_

١ - محاضرة ألقيت في جامع الطائف، بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤١٢ هـ.
 ١ - ١٥٤ -

أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها أو مدح أهلها، وهـذه هـي العبادة التي خلق لها الثقلان في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُونَ ﴿ (١) والمعنى يعبدونه سبحانه وتعالى بفعل المامور من صلاة وصوم وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له، وترك المحظور الذي لهي عنه وأعظم ذلك الشرك بالله ودعوة غيره معه وسائر أنواع الكفر والضلال، وهذه الأخلاق التي هي فعل المأمور وترك المحظور هي التي بعث الله بما الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وعهد نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع فيهم الشرك إلى آخرهم إلى خاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام رسول أرسل لأهل الأرض ونبي كريم شرع الله له التوحيد، وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حتى وقع الـــشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله، وأقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وترك الإشراك به ومعصيته، ثم بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعته وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللَّهَ

١ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِسَنْ رَسُولِ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (٢) ثم ختمهم جميعاً بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ليس بعده نبي ولا رسول كما قال الله عز وجل: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ رَبِهُ اللّهُ وَخَاتَمَ النّبِينَ ﴾ (٣) وخاتم النبيين هو خاتم المرسلين لأن كل رسول نبي ولا ينعكس، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وخاتم النبيين هي وحياتم المرسلين عليهم الصلاة والسلام، والدعوة التي دعا إليها هي الدعوة التي دعا إليها المي المرسلون وهي توحيد الله عز جل والإخلاص له وفعل ما أمر به سبحانه من المعاصى.

وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظم وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، بينها في القرآن الكريم في غالب سور القرآن بينها آمرا بها وداعيا إليها ومثنيا على أهلها ومحذرا من أضرارها من الإشراك بالله وسائر المعاصى.

والله سبحانه بعث رسوله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك كما في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)) وفي اللفظ الآخر: ((لأتمم مكارم الأخلاق)) فبعثه الله ليدعو الناس لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأساسها توحيد الله والإخلاص له هذا هو أصل الأخلاق

١ - سورة النحل الآية ٣٦.

٢ - سورة الأنبياء الآية ٢٥.

٣ - سورة الأحزاب الآية ٤٠.

الكريمة وأساسها وأعظمها وأوجبها وهو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، ثم يلى ذلك الصلوات الخمس فهي أعظم الأخلاق وأهمها بعد التوحيد وترك الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم فقال جل وعلا: ﴿وَإِنُّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم ﴾(١) وخلفه صلى الله عليه وسلم هو اتباع القرآن والسير عليي منهج القرآن فعلا للأوامر وتركا للنواهي، هذا هـو خلقـه عليـه الـصلاة والسلام؟ كما قالت أم المؤمنين رضى الله عنها عائشة لما سئلت عن حلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن والمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويسير على المنهج الذي رحمه القرآن- عليه الصلاة والسلام- فهذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله نبيه وهو الامتثال لأوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق والأعمال التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى، ومن تدبر القرآن الكريم واعتني به وكثــر من تلاوته يريد فهم هذه الأحلاق ويريد العلم بما وجد ذلك. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ﴿كَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتُه وَلَيَتَذَكُّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ٢ ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هَــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمنينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالحَات أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيرًا ﴿ (٣)،

١ - سورة القلم الآية ٤.

٢ - سورة ص الآية ٢٩.

٣ - سورة الإسراء الآية ٩.

ويقول سبحانه: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ (١) ويقب ل عز وجل: ﴿وَهَذَا كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢) ويقول سبحانه: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْء وَهُـــدَّى وَرَحْمَـــةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣) فهذا الكتاب العظيم فيه بيان الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وبيان الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة ليحذرها المؤمن ويحذرها إحوانه المسلمين، وليحذر أعمال الكافرين والمنافقين والفجار والمحرمين، لأن الله سبحانه بينها ليحذرها عباده المؤمنون، كما بين الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة ليأخذ بها المؤمنون وليستقيموا عليها، فعلينا جميعا رجالا ونساء أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل كتاب الله في جميع الأوقات ليلا و نهارا حتى نعرف هذه الصفات وهذه الأخلاق التي يحبها سبحانه ويرضاها، وحتى نعرف الصفات والأخلاق التي يذمها ويعيبها وينهى عنها، والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة كل ما يحبه الله ويرضاه، وناهيا عن كل ما يبغضه ويباعد عن رحمته كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٤) وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدًى وَرَحْمَةَ لَقُوْم

١ - سورة محمد الآية ٢٤.

٢ - سورة الأنعام الآية ١٥٥.

٣ - سورة النحل الآية ٨٩.

٤ - سورة النحل الآية ٤٤.

يُوْمِنُونَ (۱)، فهو عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأخلاق والصفات الي يرضاها ربنا والتي أمرنا بها سبحانه وتعالى، ويبين لنا أيضا بتفسيره وسنته ما قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال التي ذمها وعابها سبحانه وتعالى، ومسن ذلك ما بينه سبحانه في سورة الفاتحة فإنه أنزلها ليستقيم عليها المؤمنون ذلك ما بينه سبحانه وهي أم القرآن علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه ويطلبون منه الهداية سبحانه وتعالى، وهذه من الأخلاق العظيمة أن تكثر الثناء على ربك وتحمده، وأن تعترف بأنك عبده وأنه معبودك الحق وأنه المستعان هذا من الأخلاق العظيمة وأن تطلب منه الهداية والتوفيق قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّهُ رَبّ الْعَالَمِينَ الرَّحِيمِ مَالِكَ يَوْمِ الدّين (٢) تعليما لعباده سبحانه أن يثنوا عليه بهذه الأسماء العظيمة ويقول بعد هذا: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسستَعِينُ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وقال حل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)) يعني الفاتحة سماها صلاة لأنها ركن الصلاة ((فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال

١ - سورة النحل الآية ٦٤.

٢ - سورة الفاتحة الآية ٢ - ٤.

٣ - سورة الفاتحة الآيات ٥ - ٧.

الله أثنى على عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدي عبدي)) لأن التمحيد كثرة الثناء ((وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)).

فإياك نعبد حق الله، وإياك نستعين حاجة العبد ومطلوبه أن يستعين بربه لأنه المستعان سبحانه وتعالى المالك لكل شيء جل وعلا القادر على كل شيء يستعين به العبد في عبادته وطاعته وترك معصيته، ويستعين به أيضا في أموره الخاصة من أمور الدنيا كما في حديث ابن عباس: ((فإذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) فربك هو المستعان وهو المعبود بالحق، فيعلمك سبحانه أن تقول: في الله وإياك نعبد حقه عليك، وإياك نعبد حقه عليك، وإياك نستعين حاجتك إليه تستعين بربك على أمر دينك ودنيك.

فعبادته وحده هي أعظم الأخلاق أن تعبده وحده وتخصه بالعبادة، لا تعبده معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما ولا شجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك، تعبده وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَه أَلِه هُو َ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿(١) وقال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾(١) وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءً ﴾(١) وهو المعبود بالحق حل وعلا كما قال

١ - سورة البقرة الآية ١٦٣.

٢ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٣ - سورة البينة الآية ٥.

سبحانه وتعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُـوَ الْبَاطلُ﴾(١)، وهذه العبادة هي أعظم الواجبات وأعظم الحقوق وأعظم الأحلاق أن تعبده وحده أينما كنت في الشدة والرخاء في الصحة والمرض في السفر والإقامة حتى تلقى ربك لا تصل إلا له ولا تدع إلا إياه، ولا تستغيث إلا به ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تتصدق إلا له، تقصد بأعمالك كلها وجهه سبحانه وتعالى دون كل من سواه، لأن العبادات كلها يجـب أن تكون لله وحده كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾ (٣) وكل العبادات التي أمر الله بما وشرعها لنا يجب أن تكون لله وحده، فلا يستغاث بالأموات ولا ينذر لهم ولا يطلب منهم النصر على الأعداء ولا شفاء المرضى، ولا يطلب من الأنبياء ولا من الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير ذلك، كل هـذا يخـتص بالله وحده فهو الذي يدعى ويرجى ويسأل سبحانه وتعالى، أما المخلوق الحي فلا بأس أن يسأل فيما يقدر عليه فيما يجيزه شرع الله المطهر بينك وبينه، كما قال الله في قصة موسى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ ثِ عَدُوِّهِ ﴾ (١٤)، وقال تعالى: ﴿فَخَرَجَ منْهَا خَائفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ (٥) فلا بأس في

١ - سورة الحج الآية ٦٢.

٢ - سورة الفاتحة الآية ٥.

٣ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٤ - سورة القصص الآية ١٥.

٥ - سورة القصص الآية ٢١.

الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق فتغلق بابك أو تجعل عليه حراسة خوفا من شرهم كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: ﴿فَحَرَجَ مِنْهَا خَانِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ (١) خرج من مصر خائفا يترقب من شر الفراعنة وهذا من الأسباب الحسية التي شرعها الله لعباده.

وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ شَيعَتِهِ عَلَى اللّذِي مِنْ عَدُوّهِ (٢) والمعنى أنه استغاثه الإسرائيلي على القبطي فأغاثه موسى لأنه حي موجود قادر على المطلوب، فإذا قلت لصاحبك: يا فلان أعين على إصلاح سيارتي، وهو حاضر يسمعك فلا بأس بذلك فليس هذا من العبادة، وهكذا لوقلت يا أخي أقرضني كذا وكذا من المال، ساعدني على بناء هذا البيت وهو مسن خواص إخوانك القادرين تطلب منه المساعدة في شيء يقدر، عليه فهذا ليس مسن العبادة أيضا ولا بأس به في الحدود الشرعية، أما أن تأتي لميت فتقول: يا فلان أو يا سيدي فلان انصري أو اشف مريضي أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر، أو تطلب من الملائكة أو من الأنبياء الذين قد ماتوا فهذا من الشرك الأكبر، أو تدعو الشمس أو القمر أو النجوم وتسألها النصر ماتوا فهذا من الشرك الأكبر، أو تدعو الشمس أو القمر أو النجوم وتسألها النصر أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك فكل هذا من الشرك الأكبر المخالف لما بينه أو القول سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٢)،

١ - سورة القصص الآية ٢١.

٢ - سورة القصص الاية ١٥.

٣ - سورة الفاتحة الآية ٥.

وهذا هو توحيد الله وهذا هو الخلق العظيم خلق الرسل وأتباعهم توحيد الله والإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى، وهكذا طلب الهداية تطلب من ربك الهداية فأنت في حاجة إلى الهداية ولو كنت أتقى الناس ولو كنت أعلم الناس، أنت في حاجة إلى الهداية حتى تموت ولهذا علمنا سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة ﴿اهدنا الصراط الْمُستقيم في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الفريضة غير النافلة ﴿اهدنا الصراط الْمُستقيم صراط الّذين أنْعَمْت عَلَيْهِم ﴾.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس وأكمل الناس هداية عليه الصلاة والسلام ومع هذا يقول في استفتاحه في الصلاة: ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك هدي من تشاء إلى صراطك المستقيم)) يطلب من ربه الهداية وهو سيد ولد آدم قد هداه الله وأعطاه كل خير، ومع هذا يطلب من ربه الهداية فإننا كلنا في حاجة إلى الهداية العالم والمتعلم والعامة والخاصة والرجال والنسساء كلنا في حاجة إلى الهداية ولهذا شرع الله لنا أن نقول: ﴿اهدنا الصراط المستقيم هو دين الله والمعنى دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه، والصراط المستقيم هو دين الله وهو القرآن والسنة يعني ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه السواط المستقيم وهو الإسلام، فهذا هو الصراط المستقيم وهو الإسلام وهو الإيمان والبر والتقيى وهو دين الله، تطلب

من ربك الهداية لهذا الصراط أن تستقيم عليه وأن يثبتك عليه حيى تموت وأنت على هذا الصراط وهو صراط المنعم عليهم من الرسل وأتباعهم وهـو الصراط الذي استقاموا عليه وساروا عليه قال تعالى: ﴿وَمَــنْ يُطــع اللُّــةَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحينَ وَحَسُنَ أُولَئكَ رَفيقًا ﴿(١) ثم يقول تعالى: ﴿غَيْسِر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ (٢) والمعنى أنك تسأله أن يجنبك طريق هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود وأشباههم، والضالون هم الجهال الذين يتعبدون على غير علم وهم النصاري وأشباههم، تسأل الله أن يجنبك طريق هــؤلاء وهــؤلاء، وأن يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل اللذين عرفوا الحق وعملوا به هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك طريقهم وأن يمنحك العلم النافع والعمل الصالح حتى تستقيم، وهذا كله من الأخلاق العظيمة، وقال سبحانه في أول سورة البقرة: ﴿ ذَلِكَ الْكَتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدًى للْمُتَّقِينَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقيمُـونَ الصَّلاةَ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ وَالَّذينَ يُؤْمنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْدِلَ مِنْ قَبْلَكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقُّنُونَ أُولَئكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئكَ هُمُ

١ - سورة النساء الآية ٦٩.

٢ - سورة الفاتحة الآية ٧.

## الْمُفْلِحُونَ ﴿(١).

١ - سورة البقرة الآيات ٢ - ٥.

٢ - سورة البقرة الآية ١٧٧.

٣ - سورة آل عمران الآيات ١٣٠ - ١٣٣.

الله به من الأحلاق، واستقم عليها، ثم قال سبحانه في وصف المستقين: ﴿السَّدِينَ يُنفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) هذه من أخلاقهم العظيمة من أخلاق المتقين ومنها ما ذكره الله سبحانه بقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُ سَهُمْ ذَكَرُوا اللَّه فَاسْتَغْفَرُوا لَذُنُوبِهِمْ والفاحشة هي المعصية...

هذه من أخلاقهم العظيمة التوبة والاستغفار من جميع المعاصي ثم قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَغْفُرُ الذُّنُوبِ ﴾ إلا الله فليس هناك غافر إلا الله حل وعلا فهو سبحانه الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة. ثم قال حل وعلا: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) والمعنى ألهم لم يقيموا على المعاصي بل تابوا وأقلعوا منها خوفا من الله سبحانه وتعظيما له، وهذه من أخلاقهم العظيمة أخلاق أهل الإيمان ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفَرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فِيها وَنَعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (٢) هذا هو حزاء التائبين الصادقين، فالمؤمنون والمؤمنات هذه أحلاقهم: التقوى لله والاستقامة على هذا الدين والإنفاق في السراء والضراء والشدة والرخاء، ولو بدرهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوالنار

١ - سورة آل عمران الآية ١٣٤.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٣٥.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٣٦.

ولو بشق تمرة))، وفي سورة براءة ذكر سبحانه أيضا جملة من أخلاقهم وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْلِسَاءُ بَعْضَهُمْ أُولْلِسَاءُ بَعْضَهُمْ أَلْمُؤْمِنُونَ الصَّلاةَ وَيُؤثُلُوفَ وَيَنْهَوْنَ الزَّكَاةً وَيُطِيعُونَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿(١) هذه ويَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿(١) هذه من أخلاق أهل الإيمان الرجال والنساء بعضهم أولياء بعض، والأولياء فيما بينهم من أخلاقهم: المحبة والتواصي بالخير، والتعاون على البر والتقوى، فسلا بعضهم من أخلاقهم: المحبة والتواصي بالخير، والتعاون على البر والتقوى، فسلا يعتاب بعضهم بعضا، ولا ينم عليه، ولا يشهد عليه بالزور، ولا متساحنين، المؤمنون والمؤمنات أولياء ليسوا متباغضين، ولا متحاسدين، ولا متسهد عليه ولا يشهد عليه بالزور، ولا يظلمه في قول ولا عمل ولا دم ولا مال، ولا يغشه في معاملة، ولا يخونه في جميع الأحوال.

ثم قال سبحانه: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ هكذا أينما كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالأسلوب الحسن وبالطريقة الحميدة وبالعلم والبصيرة كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ (٢) فهم يأمرون عن بصيرة وينهون عن بصيرة، والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما أنكره الله ورسوله ولهى عنه، هكذا المؤمنون والمؤمنات إذا رأوا من بعض إخواهم تقصيرا في طاعة الله أمروهم بمعروف، وإن

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

۲ - سورة يوسف الآية ۱۰۸.

رأوهم يتخلفون عن الصلاة في الجماعة قالوا لهم: اتقوا الله وحافظوا على الجماعة فهي مفروضة عليكم ولا تتشبهوا بالمنافقين، وهكذا لو رأيته يتعاطى الربا نصحته لله، أو رأيته يجالس من ليس من الطيبين تنصحه وتذكره بالله ((فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن))، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا.

هذه من صفات المؤمنين وأخلاقهم دعاة إلى الله ناصحون لله ولعباده يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالأساليب الطيبة، لا بالعنف والشدة حتى يقبل منهم الحق وحتى يستفيدوا ويستفاد منهم قال الله تعالى في كتابه العظيم: ﴿فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَكُتَابِهِ العظيم: ﴿فَبِهِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لللهِ لَمْقُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١) وقال سبحانه في دعوة الكفار: ﴿وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلّا بِالنّبِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٢) وهم اليهود والنصارى ﴿إِلا الّذينَ ظَلَمُوا مِنْ عَمْن ظلم يعامل بما يستحق، وقال تعالى: ﴿اذْعُ إِلَى سَبيلِ رَبِّكُ مَنْ مَن ظلم يعامل بما يستحق، وقال تعالى: ﴿اذْعُ إِلَى سَبيلِ رَبِّكَ مَن مَن أَخلاقه العظيمة الدعوة بالتي هي أحسن ويجادل بالتي هي أحسن يرفق من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((إن الرفق لا يكون في الشيء إلا الله ولا يترع من

١ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

٢ - سورة العنكبوت الآية ٤٦.

٣ - سورة النحل الآية ١٢٥.

شيء إلا شانه)) ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) فلابد من صبر ولا بد من حلم ولابد من رفق في أمرك ولهيك ودعوتك، ويقول سبحانه في آخر سورة التوبة لما ذكر الجاهدين قال في وصفهم: (التّابُونَ الْعَابِدُونَ الْعَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْمَعْرُوفَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (١) هذه النّم والجهاد قبلها يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهِ الشَّتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْوَالَهُمْ بَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا في التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْده مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بَيْعَكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذَلك هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ (٢) ثَمَ ذَكر صفاهم فقال: ﴿التَّابُونَ الْمَعْرُوفَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَافِطُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بَالْمَعْرُوفَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَافِونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ اللَّالِهِ فَاسْتَبْشُرُوا الْمَعْرُوفَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَافِونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بَنْمُونَ الْمُعْرُوفَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْحَافِونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ اللَّهُ وَدِهِ وَالسَلامِ وَالْمُالِا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُدِي يَقُونَ فَى ﴿ أَنُهُ اللهِ الْمُولَ الْمُعْرُونَ فَي اللهِ الطَلاة والسلام: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ الْمَالِ الْمَعْرُودِ السَلامِ وَاللَّهُ الْمِي الْمُؤْلُونَ الْمَعْرُودُ فَى الْهُ الْمِي الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْعَلَى اللّهِ الْعَلْمُ الْمَعْرُودُ وَكَانُوا يَتَقُونَ الْمُؤْلُونَ الْكُولُهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

١ - سورة التوبة الآية ١١١٢.

٢ - سورة التوبة الآية ١١١.

٣ - سورة التوبة الآية ١١٢

٤ - سورة يونس الآية ٦٢.

٥ - سورة يونس الآية ٦٣.

هؤ لاء أولياء الله إذا أردت أن تصير منهم فعليك بهذا الخلق العظيم، وهو الإيمان الصادق بالله ورسوله وبكل ما أخر الله به ورسوله، والتقوي بطاعة الأوامر وترك النواهي، فمن تخلق بهذا الخلق فهو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾، والمعنى أهُم آمنوا بالقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال، فهؤلاء هم أولياء الله الله الله الله آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق للعبادة وصدقوا ذلك بالعمل ووحدوا الله وخصوه بالعبادة وتركوا الإشراك به، وعرفوا أن الله أوجب الصلاة فــصلوا وحافظوا عليها. في الجماعة وعرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأنها فريضة، وهكذا عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان، وعرفوا الحــج فأدوه كما أمر الله، وعرفوا الجهاد فجاهدوا، وهكذا عرفوا المحارم فاجتنبوها وحذروها مثل الزنا وعقوق الوالدين وشرب المسكر والربا وأكل مال اليتامي وغير هذه المحرمات عرفوها واجتنبوها، طاعة لله وتعظيما له ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، هكذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات، وقال سبحانه فِي سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ للزَّكَاة فَاعلُونَ وَالَّــذينَ هُــمْ لفُرُوجهمْ حَافظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجهمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذينَ هُـمْ لَأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدهمْ رَاعُونَ وَالَّذينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتهمْ يُحَافظُونَ

# أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (١).

هذه أخلاق المؤمنين في كل مكان وزمان يذكرها سبحانه ليعلمها العباد ويستقيموا عليها ويحفظوها ومعنى قوله سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُـونَ ﴾ أي فازوا وظفروا بكل حير وحصلوا على كل حير ثم ذكر صفاهم فقال: ﴿الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ خَاشِعُونَ﴾ بدأ بالخشوع في الصلاة لعظه شأنه وشأن الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاخشع فيها لربك، واطمئن وأقبل عليها بقلبك وبدنك حتى تكتب لك كاملة ويحصل لك الأجر العظيم، وإياك والوسوسة وقت الصلاة وإياك والخوض هاهنا وهاهنا بالأفكار والهـواجس أقبل على صلاتك واخشع فيها لربك واجمع عليها قلبك تفلح غاية الفلاح ثم قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ والمعنى ألهم يعرضون عن كل باطل، وقد فسر اللغو بالشرك وبالمعاصى وبكل ما لا حير فيه، فالمؤمن في صلاته يجتنب ذلك كله ثم قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعلُونَ ﴾ والزكاة هنا تشمل زكاة المال وزكاة النفس، وهكذا المؤمن يزكي نفسسه بطاعة الله ورسوله ويزكى ماله بأداء الحق الذي عليه، ثم قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ ﴾.

فالمؤمن حافظ فرجه إلا من زوجته أو سريته وهي ملك يمينه،

١ - سورة المؤمنون الآيات ١ – ١١.

وهكذا المؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها وهو مالكها إذا كان لها سيد مالك، فمن فعل الزنا أو اللواط أو أتى المرأة في دبرها أو في حالة الحيض أو النفاس أو تعاطى العادة السرية - وهي الاستمناء - ولم يحفظ فرجه صار عاديا أي ظالما، فالمؤمن يأتي زوجته في قبلها في غير الحيض والنفاس وفي غير الإحرام بل في الوقت الذي أباح الله له أن يأتيها فيه، ثم قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿() هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظ الأمانة ويؤديها ولا يخولها أبدا عملا بهذه الآية وبقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(٣) فلابد من أداء الأمانة ورعايتها وقد عظم الله شألها فقال سبحانه: ﴿إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة عَلَى السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنّا عَرَضَنَا الْأَمَانَة عَلَى السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنّا عَرَضَنَا الْأَمَانَة عَلَى السَّمَاوَات وَالْمُولَ عَلَى اللهِ عَلَى الله على الوجه فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك من الفرائض على الوجه للذي شرعه الله، وعليك أن تؤدي أمانات الناس من ودائع ورهون وعوار وغير ذلك، فعليك أن تؤدي الأمانتين وترعاهما بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية، ذلك، فعليك أن تؤدي الأمانتين وترعاهما بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية،

١ - سورة المؤمنون الآية ٨.

٢ - سورة النساء الآية ٥٨.

٣ - سورة الأنفال الآية ٢٧.

٤ - سورة الأحزاب الآية ٧٢.

وقال سبحانه في سورة المعارج: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴾ (١) والمعنى أهم لا يزيدون عليها ولا ينقصون بل يؤدون الشهادة كما أمر الله بدون زيادة ولا نقصان ولا كتمان، عملا بهدى الله وبقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٢) والشهادة بالزور من أكبر الكبائر، فالمؤمن والمؤمنة يشهدان بالحق الذي عندهما لا يزيدان ولا ينقصان، ولا يكتمان الشهادة بل يؤديا لها كما حفظا وكما رأيا وكما سمعا، ثم قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَالَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (٣) هكذا المؤمنون والمؤمنات يحافظون على الصلاة ويؤدوها في وقتها فالرجل يؤديها في الجماعة كما أمر الله بذلك، والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها كذلك.

وكل ما تقدم من الأخلاق التي أمر الله بها يجب على كل مؤمن ومؤمنة مراعاتها والمحافظة عليها، وقد وعدهم الله سبحانه على ذلك بالفردوس الأعلى في دار النعيم في قوله سبحانه في خاتمة الآيات: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٤) ويقول سبحانه في سورة الحجرات: ﴿ وَيَوْلُ سبحانه في سورة الحجرات: ﴿ وَيَوْلُ سَبَعَا اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ

١ - سورة المعارج الآية ٣٣.

٢ - سورة البقرة الاية ٢٨٣.

٣ - سورة المؤمنون الآية ٩.

٤ - سورة المؤمنون الآيتان ١٠ – ١١.

### الصَّادقُونَ ﴿(١).

فمن أخلاق المؤمنين والمؤمنات الصدق واليقين الكامل في إبماهم بالله ورسوله وبكل ما أحبر الله به ورسوله، والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، وقال سبحانه في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَمِنِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالْذَاكِرَاتِ أَعَدُّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِلَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ أَلُهُ لَهُمْ مَغْفِلَ لَهُمْ مَغْفِلَ وَالْذَاكِرَاتِ أَعَلَى اللّهُ لَهُمْ مَغْفِلَرَةً وَالْدَاكِرَاتِ أَعَلَى اللّهُ لَهُمْ مَغْفِلَورَاتِ أَعَلَى اللّهُ لَهُمْ مَغْفِلُونَ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّةُ وَالْدَاكِرِينَ اللّهَ كَثِيرًا وَالْذَاكِرَاتِ أَعَلَى اللّهُ لَهُمْ مَغْفِلَورَاتِ أَعَلَى اللّهُ لَهُمْ مَغْفِلَورَاتِ أَعَلَى اللّهُ لَهُمْ مَغْفِلَ وَالْمُؤَمِّةُ وَالْمُؤْمِةُ وَاللّهُ الْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَاللّهُ الْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِوالِمُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِمِ وَالْمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِودُ اللّهُ وا

هذه الصفات هي صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم ذكرها الله سبحانه في هذه الآية ترغيبا فيها وحثا عليها وهي عشر صفات لأهل الإيمان من الرحال والنساء فقال تعالى: وإنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وهم الذين دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام ودانوا به ووالمُؤمنين والمُؤمنات يعني ألهم مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون أيضا بالقلوب ومصدقون لا كالمنافقين، والقانيين والْقانيات القنوت دوام الطاعة يعني ألهم مع إسلامهم وإيمالهم استقاموا على طاعة الله ورسوله. والصّابرين والصّابرات والمعنى ألهم صابرون على

١ - سورة الحجرات الآية ١٥.

٢ - سورة الأحزاب الآية ٣٥.

طاعة الله وعلى ترك معصيته رجالا ونساء ولا شك أن الصبر من أخلاق المؤمنين والمؤمنات فهم صابرون على الطاعة، وصابرون عن المعصية، وصابرون على المصائب وهذه أنواع الصبر فمن استكملها استكمل دينه.

وقوله: ﴿وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ﴾ والمعنى ألهم خاشعون في طاعة الله ورسوله، فهم يؤدون صلوالهم في خشوع وخضوع وطمأنينة، وهم مع ذلك متواضعون في جميع أعمالهم غير متكبرين ولا فخرين، عملا بهذه الآية الكريمة وبالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ يعني ألهم معتهدون في الصدقة والإحسان بالمال والنفس والجاه، يتصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة.

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ كَذَلَكُ فَالصَوْمُ مِن أَعظم الطَاعَاتِ وَمِن أَحَلَاقَ المُؤْمِنِينَ وَالْمَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ المُؤْمِنِينَ وَالمؤمِناتِ وصوم رَمضان هو أحد أركان الإسلام، ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ﴾ المعنى أهم يحفظونها عن الزنا وعن كل ما حرم الله.

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ هَا هذه من صفاهم وأحلاقهم العظيمة. فعليك يا عبد الله، وعليك يا أمة الله العناية بهذه الأحلاق العظيمة اليتي أثين الله على أهلها وأعد لهم المغفرة والأجر العظيم. وقال سبحانه في سورة الذاريات: فإن الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \*

آخذينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَ مُحْسنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (() يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (() هذه الصفات من أخلاق المتقين العظيمة: التهجد بالليل والاستغفار في السسر والصدقة للسائل والمحروم وهو الفقير.

وقال تعالى في سورة الحديد: ﴿آمنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مَمَّا جَعَلَكُ مَ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢) هذه أي ضا من أخلاقهم العظيمة: الإنفاق مما جعلهم الله مستخلفين فيه حسب الطاقة وقد وعدهم الله على ذلك بالأجر الكبير، فعليك يا عبد الله، وعليك يا أمة الله التخلق هذه الأخلاق العظيمة.

ويقول سبحانه في سورة الملك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢) فالحشية لله أمرها عظيم وعاقبتها حميدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)) فلا بد من حوف الله وخشيته مع رجائه وحسن الظن به في جميع الأحوال حتى يؤدي المؤمن والمؤمنة ما أوجب الله ويدع ما حرم الله عن إيمان بالله سبحانه وحوف منه ورجاء لفضله، وهذه الصفات من أعظم الأخلاق وأهمها وأنفعها للعبد في دينه ودنياه، وهي أن يخشى الله ويرجو فضله وإحسانه مع القيام بحقه وترك معصيته أينما كان ولقد صدق من قال:

١ - سورة الذاريات الآيات ١٥ - ١٩ .

٢ - سورة الحديد الآية ٧.

٣ - سورة الملك الآية ١٢.

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا فالأخلاق التي شرعها الله لعباده وأمرهم بما هي أسباب سعادة الأمة ورقيها و بقاء حكمها و دولتها، و يقول آخر:

وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت حرابا

ومما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإيمان وأخلاقهم يعلم أن الأمة لا تستقيم إلا بهذه الأخلاق ولا تقوم دولتهم إلا بهذه الأخلاق، فلابد من التواصي بهذه الأخلاق من الدولة والأمة حتى ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم وحتى يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وصحتهم وملكهم وقهرهم لأعدائهم.

١ - سورة الحج الآيتان ٤٠ – ٤١.

أَقْدَامَكُمْ () هكذا حصل لهم النصر لما استقاموا على الأخلاق العظيمة التي مدحها الله وأمر بها، لما استقاموا وتواصوا بها نصرهم الله وملكوا غالب الدنيا وقهروا العالم وأدت لهم الجزية اليهود والنصارى والمجوس، وأدى الخراج لهم آخرون من الكفار حتى ملك الصين، إذ بلغت الدولة إلى هناك إلى أقصى المشرق وإلى أقصى المغرب، فمنهم من أدى الخراج، ومنهم من أدى الجزية ومنهم من دخل في دين الله بسبب قوة المؤمنين وأخلاقهم العظيمة التي مدحها الله وأوصاهم بها، فلما قام بها ولاقم وأمراؤهم وعامتهم وعلماؤهم استقام لهم الأمر وخافهم عدوهم ونصرهم الله عليه، وفتحوا البلاد ودانت لهم العباد وأقاموا شرع الله في بلاد الله حتى بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى المغرب وأقصى المغرب وأقدصي المشرق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، فلما غير الناس غير الله عليهم وأخذ العدو بعض ما في أيديهم، ومتى رجعوا إلى ربهم وأنابوا إليه واعتصموا بدينه رجعوا إلى دينهم واستقاموا عليه- رد الله لهم ما كان شاردا وأصلح لهم ما كان فاسدا و فصرهم على عدوهم ورد عليهم ملكهم السليب ومجدهم الغابر.

فالواجب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء والفقراء الإنابة إلى الله والرجوع إليه والتمسك بالأخلاق التي أوصى الله بها عباده، والحذر الحذر من الأخلاق التي نهى الله عنها، فمتى استقام

١ - سورة محمد الآية ٧.

الجميع وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا بهذه الأخلاق في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في السفر والإقامة أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم الملك العظيم ورد إليهم ما سلب منهم وأصلح لهم ما فسد وهابهم أعداؤهم وخضعوا لهم وأدوا لهم الجزية والخراج خوفا من قهرهم لهم أو دخلوا في الإسلام كما جرى لسلفنا الصالح.

فوصيتي لكل من قرأ هذه الكلمة أو سمعها، ولكل من تبلغه أن يتقي الله وأن يراقبه سبحانه أينما كان، وأن يتمسك بالأخلاق التي أمر الله بحا وأثنى على أهلها في القرآن العظيم أو أقرها أو أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، فيشرع للمسلم أن يلزمها وأن يستقيم عليها وأن يوصي بحا إحوانه وأن ينصحهم بحا أينما كانوا، وأن يحذر الأخلاق التي ذمها الله وعابحا، أو ذمها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ليحذرها ولينهى عنها وليوصي إحوانه بتركها، وهذا هو معنى قوله حل وعلا: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْن عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاة وَيُؤثّونَ الزَّكَاة ويُطيعُونَ اللَّه وَرَوْشُونَ اللَّكَة مُ قال سبحانه في بالمُعْرُوف وَيَنْهَوْن عَنِ الْمُنْكَرِ ويُقيمُون الطَّلاق الفاضلة، ثم قال سبحانه في ختامها ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ (٢) ومن رحمة الله لهـم أن يخفيهم شر الأعداء، ومن رحمته أن يعينهم

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

٢ - سورة التوبة الآية ٧١.

على هذه الأخلاق ويوفقهم لها، ومن رحمته أن يدر لهم الأرزاق ويسترل الأمطار وينبت لهم النبات ويعطيهم كل ما يطلبون، ومن رحمت سبحانه إدخالهم الجنة وإنجائهم من النار كما قال سبحانه بعدها: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَنّاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيّبةً في وَالْمُؤْمِنَاتِ عَدْنُ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١) همذا هو جَنّاتِ عَدْن وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١) همذا هم جزاؤهم في الآخرة، وفي الدنيا رحمة ونصر وتوفيق وتأييد، وفي الآخرة رحمه لهم بإدخالهم الجنة ونجاهم من النار.

أسال الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بهذه الأخلاق السيق مدحها الله وأمر بها وأثنى على أهلها وأن يوفقنا وجميع المسلمين في كل مكان وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها للتمسك بهذه الأخلاق العظيمة الفاضلة، وأن يجنبنا وإياهم جميع الأخلاق المذمومة وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين وشعوبهم في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم عليه وأن يجمع كلمتهم على التقوى وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم، وأن يفقههم في كل خير، وأن يثبتهم عليه، وأن يصلح هم البطانة ويعينهم على كل خير، وأن يكثر أعوالهم في ذلك إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى يكثر أعوالهم في ذلك إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان.

١ - سورة التوبة الآية ٧٢.

# أسئلة تتعلق بالمحاضرة بعنوان الأخلاق الإسلامية<sup>(١)</sup>

السؤال الأول: إن كثيرا من طلاب العلم الــذين يحــضرون الــدروس والمحاضرات ويزاحمون العلماء في المحاضرات لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر نأمل من سماحتكم توجيه كلمة بهذه المناسبة؟

الجواب: الواجب على الجميع التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين، ولكن إذا أهمل الجميع أثموا.

فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ليس فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لزمه أن يقوم بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه الإمام مسلم في الصحيح. فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر والتواصي به أينما كانوا، في المسجد وفي الطريق وفي البيت مع أهله وفي غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ الآية.

فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك.

١ - ألقى سماحته هذه المحاضرة في جامع الطائف، بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤١٢هـ.

٢ - سورة التحريم الآية ٦.

### حكم الانتماء إلى أحزاب دينية

السؤال الثاني: بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعــة؟ كمــا نرجو من حمل سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الــشباب الــذين يتــأثرون بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية؟

الجواب: نوصي إخواننا جميعا بالدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله سبحانه بذلك مع جميع الناس ومع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم، وأن ينكروا عليهم سواء كانوا من الشيعة أو غيرهم فأي بدعة رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق الشرعية.

والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) ومن أمثلة ذلك بدعة الرفض، وبدعة الاعتزال، وبدعة الإرجاء، وبدعة الخوارج، وبدعه الاحتفال بالموالد، وبدعة البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها إلى غير ذلك من البدع، فيجب نصحهم وتوجيههم إلى الخير، وإنكار ما أحدثوا من البدع بالأدلة الشرعية وتعليمهم ما جهلوا من الحق بالرفق والأسلوب الحسن والأدلة الواضحة لعلهم يقبلون الحق.

أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص، وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في

آخر سورة المحادلة: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) بعدما ذكر صفاقم العظيمة في قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَسنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢) الآية.

ومن صفاقم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة الذاريات في قـول الله عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ عَز وجل: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ هَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي ذَلِكَ مُحْسنينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿(٢) فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير كتاب الله، والسنة والدعوة إليها والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان.

فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعونهم إلى التمسك بالكتاب والسنة، وعرض ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وهو الحق، وما خالفهما وجب تركه.

ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين، أو أنصار السنة والجمعية الشرعية، أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإسلام. وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون الجميع حزبا واحدا يترسم خطى أهل السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه.

ولا يجوز التعصب لأي جمعية أو أي حزب

- 115 -

\_

١ - سورة المجادلة الآية ٢٢.

٢ - سورة المجادلة الآية ٢٢.

٣ - سورة الذاريات الآيات ١٥ – ١٩.

فيما يخالف الشرع المطهر.

#### السؤال الثالث: نرجو التفضل بإرشادنا إلى أهم كتب العقيدة؟

الجواب: أهم كتب العقيدة وأعظمها وأنفعها القرآن العظيم فهو أهم كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتاب، فعليك أن تعض عليه بالنواجة وتكثر من تلاوته من أوله وآخره، فكله عقيدة وتوجيه إلى كل خير وتحذير من كل شر، فاقرأه بتدبر وعناية ورغبة في العلم واستقم على ما دل عليه قولا وعملا وعقيدة تحد فيه كل خير من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى وقُلُ أعُودُ بِربً النّاسِ تأمل ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوته وتدبر معانيه، ففيه بيان العقيدة التي رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين، ثم بعد ذلك عليك بكتب الحديث الشريف كالصحيحين وغيرهما، ثم كتب أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها [العقيدة الواسطية] والتدمرية] و[الحموية] و[منهاج السنة] و[مجموع الفتاوى]، و[عقيدة ابن أبي العز [للعقيدة الطحاوية] فهو شرح مفيد.

ومن ذلك كتب ابن القيم رحمه الله فهذه كتب طيبة ومفيدة، ومنها كتاب [فتح الجيد] للشيخ عبد الرحمن بن حسن، و[كتاب التوحيد] للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، و[كشف الشبهات]، و[ثلاثة الأصول] له أيضا، ومنها [الدرر السنية] المشتملة على فتاوى علماء نحد. وأوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن يحفظوا كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه، وأن يحفظوا [كتاب التوحيد]، و[كشف الشبهات]، و[ثلاثة الأصول] و[العقيدة الواسطية] فهي مختصرة في بيان التوحيد بأقــسامه الثلاثــة، والعقيدة السلفية، وهذه هي العقيدة التي دعا إليها الشيخ الإمام محمد بــن عبــد الوهاب رحمه الله وهي عقيدة السلف، وهي عقيدة الدولة السعودية، وحقيقتـها التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام حسبما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومــا درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، ويسميها بعض الناس العقيــدة الوهابية ويحسب ألها عقيدة حديدة تخالف الكتاب والسنة، وليس الأمر كــذلك وإنما هي العقيدة التي درج عليها سلف الأمة كما تقدم ولكن الأعداء لقبوها كهذا والمقب تنفيرا منها ومن أهلها، وبعض الناس فعل ذلك جهلا وتقليدا لغيره.

فينبغي لطالب العلم ألا يغتر بذلك وأن يعرف الحقيقة من كتبهم وما درجوا عليه لا من أقوال خصومهم ولا ممن يجهل عقيدتهم نــسأل الله للجميــع الهدايــة والتوفيق.

السؤال الرابع: ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معهم اللين والرفق؟

الجواب: إذا كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعد الشرعية، أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين وبذلك

يؤدي ما عليه لقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَسِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (١) الآية وقوله سبحانه: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيهِ وسلم: ((إن عَلِيطَ الْقَلْبِ لِانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (٢) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)).

أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس الهيئة أو عضو الهيئة فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند لقول الله سبحانه: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكُتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ (٢) فالظالم يعامل بــشدة، والمعاند يعامل بالشدة أيضا حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو غيره من أصحاب السلطة ولمن له الأمر. فالرجل مع أهل بيته يعمل حسب طاقته، وهكذا المدرس مع تلاميذه، وشيخ القبيلة مع جماعته - أما غيرهم ممن لــيس لــه سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بالحكمــة والأســلوب الحـسن والتوجيه إلى الخير والدعاء بالهداية، فإن لم يحصل المقصود رفع الأمــر إلى ذوي السلطة.

السؤال الخامس: اشتهر عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم يا ملائكة الحفظ أيقظوني في الساعة كذا أو عند وقت كذا؟

الجواب: هذا لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء لغير

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

٣ - سورة العنكبوت الآية ٤٦.

الله وطلب من الغائب، فهو كالطلب من الجن والأصنام والأموات لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرِ إِنْ تَدْعُوهُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرِ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَهِ مَا الْقَيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (١) فسمى سبحانه دعاء غيره من الأموات بشركا به سبحانه وقال عز وجل: ﴿وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخِرَ لا بُرهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَ الحسابُهُ عَنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ اللهِ مَن اللهِ إِلَهًا آخِرَ لا بُرهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَ الحسابُهُ عَنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفلِحُ اللهُ مِن المواتِ أَو أَصنام أو حن أو ملائكة، ولا يستثنى من ذلك إلا الحي الحاضر القادر لقول الله سبحانه في قصة موسى: ﴿فَاسْتَعَانُهُ الّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ عَدُونٍ هُ (٥).

ومن هذا الشرك قول بعض الناس: يا حن حذوه يا سبعة حذوه، أو يا حن الظهيرة حذوه، أو يا جن الشعب الفلاني أو يا جن بلد فلان، فهذا كله شرك أكبر ودعوة لغير الله من الغائبين، فإذا قال:

١ - سورة الجن الآية ١٨.

٢ - سورة فاطر الآيتان ١٣ – ١٤.

٣ - سورة الجن الآية ٦.

٤ - سورة المؤمنون الآية ١١٧.

٥ - سورة القصص الآية ١٥.

يا ملائكة الله، أيقظوني، أو احفظوني فهذا شرك أكبر، أو يا حن البيت احفظوني أو أيقظوني فهذا شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك.

والواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يستغيث بالله وحده ويسأله وحده ففيه الكفاية سبحانه، وهو القادر على كل شيء وهو القائل عز وجل: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾(١)، والقائل سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِي فَالِّي قَرِيبِ اللهُ أَسْتَجِبْ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾(١) أجيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾(١) ويقول. النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)).

نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب.

السؤال السادس: هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت، وما هو نص الحديث الذي فيه يا رسول الله ماذا بقى من بر والدي بعد موهما؟

الجواب: ليس على قراءة القرآن للموتى دليل يدل على استحبابها فيما نعلم فالأحوط ترك ذلك والاكتفاء بما شرع الله من الدعاء لهم والصدقة عنهم وغير ذلك مما ثبت في الشرع المطهر كالحج والعمرة وقضاء الدين فإن هذا ينفعه، أميا الحديث الذي سألت عنه فلفظه: ((إن رجلا قال يا رسول الله هل بقي مين بير أبوى شيء أبرهما

١ - سورة غافر الآية ٦٠.

٢ - سورة البقرة الآية ١٨٦.

به قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له)) رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نعم)).

السؤال السابع: لي ابنة عم تبلغ من العمر سبعين عاما هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها أو مصافحتها لكبر سنها أم لا؟

الجواب: ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره بل يشرع لك أن تسلم بالكلام فقط ولو كانت كبيرة السن، لأنها ليست محرما لك. ولا حرج أن تقول: كيف حالك وكيف أولادك ونحو ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أصافح النساء)) وذلك يعم العجائز وغيرهن، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط يعني غير محارمه ما كان يبايعهن إلا بالكلام.

السؤال الثامن: نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية؟

الجواب: الذي يؤدي إلى ذلك هو الإكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه، والاجتهاد في التخلق بما ذكر الله في القرآن الكريم من صفات الأخيار من عباد الله الصالحين فذلك مما يعين على التخلق بالأخلاق

الفاضلة. وهكذا مجالسة الأخيار ومصاحبتهم، وقراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك. وهكذا تدبر أخبار الماضين في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي من صفات العباد والأخيار، كل هذه تعين على التخلق بالأخلاق الفاضلة والاستقامة عليها، وأعظم ذلك القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه بقلب حاضر ورغبة صادقة، هذا هو أعظم ما يعين على ذلك، مع العناية بما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله ولي التوفيق.

السؤال التاسع: إن بعض الآباء لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، ونجده يأمر بالمحافظة على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنها، فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟

الجواب: نصيحتي للآباء والأعمام والإخوان أن يتقوا الله فيمن تحت أيديهم من الأولاد ويأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ويضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاحع)) فالواجب على الآباء والأمهات وعلى الإحوان الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة وغيرها ويمنعوهم مما حرم الله ويلزموهم بما أوجب الله، هذا هو الواجب فهم أمانة عندهم. يقول الله سبحانه: ﴿ يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (١)

١ - سورة التحريم الآية ٦.

ويقول الله عز وجل: ﴿وَأُمُر أَهْلُك بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (١) ويقول عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَا فَي الله عليه وسلم وأن نلزم مَرْضيًا ﴾ (١) فعلينا أن نمتثل أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن نلزم أهلينا وأولادنا بطاعة الله ورسوله في الصلاة وغيرها، ونمنعهم مما نمى الله ورسوله كالتخلف عن الصلاة، وشرب الخمر، والتدخين، والاستماع لآلات الملاهي، وصحبة الأشرار ونحو ذلك.

ونلزمهم بصحبة الأخيار. هكذا يجب على الأولياء مع من تحت أيديهم من ذكور وإناث. والله سبحانه سائلهم عن ذلك يوم القيامة كما قال عز وجل: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته))

السؤال العاشر: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهــو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم،

١ - سورة طه الآية ١٣٢.

٢ - سورة مريم الآيتان ٥٤ – ٥٥.

٣ - سورة الحجر الآيتان ٩٢ – ٩٣.

وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءته المعنى ويحتج بحديث عائشة رضى الله عنها: ((الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به)) الحديث؟

الجواب: عليه أن يجتهد ويحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القراءة، لأن التعلم يزيده خيرا، والحديث المذكور حجة له وهو قول السني صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أحران)) رواه مسلم، ومعنى: ((يتتعتع)) قلة العلب بالقراءة، وهكذا قوله: وهو عليه شاق معناه قلة علمه بالقراءة، فعليه أن يجتهد ويحرص على تعلم القراءة على من هو أعلم منه، وفي ذلك فضل عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) خرجه البخاري في صحيحه، فخيار المسلمين هم أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا ودعوة وتوجيها.

والمقصود من العلم والتعلم هو العمل، وخير الناس من تعلم القرآن وعمل به وعلمه الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه)) يوم القيامة رواه مسلم في صحيحه، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((القرآن حجة لك أو عليك)) خرجه مسلم أيضا في صحيحه، والمعنى أنه حجة لك إن عملت به، أو حجة عليك إن لم تعمل به.

السؤال الحادي عشر: هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟

الجواب: لا بأس أن تقبل أحتك وتقبلك، وهكذا جميع محارمك

كعمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك تقبلها مع الخد أو مع الأنف أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة إذا دخلت عليه أو دخل عليها يأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على ابنته عائشة وهي مريضة قبلها مع خدها.

## السؤال الثاني عشر: ما حكم الكشف على الشغالة في المرّل؟

الجواب: عليها الاحتجاب، وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول الله عز وجل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْكَ صَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴿(١) الله عز وجل: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْكَ صَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ (١) وعليها الحجاب والتستر، وعليك ألا تخلو بها لأن الخلوة من أسباب الفتنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان)) فلا تخلو بها، ولا تخلو بزوجة أخيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن ممن ليست محرما لك، للحديث المذكور، أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاجة لكن بدون خلوة وبدون مصافحة.

١ - سورة النور الآية ٣٠.

# أخلاق المؤمنين والمؤمنات

بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وأفضل الدعاة إلى سبيل الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله وأخواتي في الله وأخواتي في الله في مقر مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة في رحاب بيت الله العتيق، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

ثم أشكر القائمين على هذا المستشفى وعلى رأسهم سعادة المدير على دعوهم لي لهذا اللقاء، واسأل الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه نجاح هذا المستشفى وسلامة القائمين عليه والمعالجين فيه، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يثبت الجميع على دينه ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن إنه خير مسئول.

أيها الإخوة في الله والأخوات في الله عنوان كلمين (أحلاق المؤمنين والمؤمنات) بين الله سبحانه في كتابه الكريم في مواضع

- 198 -

١ - كلمة ألقاها سماحته في لقائه بمنسوبي وزارة الصحة في مستشفى النور بمكة المكرمة في ٢٧ / ٧ /
 ١٤١٢ هـ..

كثيرة من القرآن أحلاق المؤمنين وأحلاق المؤمنات، وكررها كثيرا ليعلمها المؤمن فيأخذ بها ويستقيم عليها، ولا فرق في فيأخذ بها ويستقيم عليها، ولا فرق في ذلك بين الأمراء والأطباء والعلماء وعامة المؤمنين من الذكور والإناث كلهم مطالبون بهذه الأحلاق، مطالبون بالتحلي بالأحلاق الإيمانية التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها وجعلها طريقا للسعادة في الدنيا والآخرة، وسبيلا لمصلحة الجميع في هذه الدار وطريقا للنجاة يوم القيامة، ومن جملة الآيات وأجمعها في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَيُطْيعُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿(۱).

ثم ذكر بعد ذلك جزاءهم في الآخرة فقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً فِي وَالْمُؤْمِنَاتِ عَدْنُ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢) هذا جزاؤهم في جَنّاتِ عَدْنُ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢) هذا جزاؤهم في الآحرة فحدير بكل مسلم ومسلمة وبكل مؤمن ومؤمنة أن يتدبر هذه الآية وما جاء في معناها من الآيات ويتفقه في ذلك، وأن يعمل بمقتضاها حتى يكون من المستحقين لرحمة الله في الدنيا والآخرة ومن الفائزين بالجنة والكرامة يوم القيامة.

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

٢ - سورة التوبة الآية ٧٢.

فجميع المؤمنين والمؤمنات من جميع الطبقات من عرب وعجم وجن وإنس وأمراء وعلماء ومديرين وآباء وطبيبات وباعة وممرضين وممرضات وغير ذلك، جميع هذه الطبقات كلهم إذا آمنوا بالله ورسوله كلهم داخلون في هذه الآية وهي قوله سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ يعني كل واحد ولي أخيه وأخته في الله وكل مؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله بالتناصب والتواصي بالحق وأداء الأمانة وصدق الحديث وعدم الغش في المعاملة إلى غير ذلك، كلهم أولياء كل واحد ينصح للآخر ويؤدي حقه ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يخونه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه وبذلك يفوز بما وعد الله به المؤمنين إذا استكمل هذه الصفات العظيمة.

وعلى المؤمن والمؤمنة أن يعتنيا بهذا الواجب، وأن يجاهدا أنفسهما في التطبيق حتى يكونا ممن شملتهم هذه الآية، فالطبيب ينصح في عمله ويؤدي الواجب في حق المريض من جميع الوجوه ويتقي الله فيه في وصفه للدواء وكيفية العلاج وفي جميع الشئون التي يعتقد ألها تنفع المريض، والطبيبة كذلك وموظفو المستشفى والممرض والممرضة كذلك ولهذا قال سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْصَهُمُ أُولِيَاءُ وَالْمُؤُمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ على كل منهم واجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولعباده مع الصدق والإحلاص والاستقامة، فالأمير والمدير

والطبيب كل واحد منهم عليه واجبه إذا رأى منكرا أنكره ولهى عنه، وإذا رأى المعروف الذي قد أضاعه مؤمن لهاه عن إضاعته وأمره به قال سبحانه: ﴿كُنْتُمُ عَنْ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وبهذا يصلح المجتمع وتستقيم أحواله إذا كان كل واحد ينصح لأخيه ويؤدي الحق الذي عليه ولا يخون أخاه في شيء، وهكذا سائر المجتمع في أعماله كلها في البيع والشراء وفي الزراعة وفي رعاية الإبل والغنم يؤدي الأمانة وينصح لله ولعباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقال حرير بن عبد الله البجلي أحد الصحابة رضي الله عنهم: ((بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)).

ثم ذكر الله بعد ذلك الصلاة والزكاة فقال سبحانه: ﴿وَيُقِيمُ وَنَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ ﴾ يعني ألهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويحافظون عليها كما أمرهم الله في أوقاتها هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها وإقامتها كما شرعها الله، الرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في وقتها في بيتها وفي محل عملها بإخلاص وطمأنينة وحشوع، كما قال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ الّذينَ هُمْ في صَلاتهم وَ

١ - سورة آل عمران الآية ١١٠.

خَاشِعُونَ ﴾ (١) وقال حل وعلا: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (١) فالصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتنيا بما بالطمأنينة والخشوع وأدائها كاملة مع التعاون بين المؤمن وأهله وحيرانه وغيرهم في المحافظة عليها، وهكذا المرأة مع أهلها ومع زوجها ومع أمها ومع إحوالها ومع بناها ومع غيرهم في المحافظة والتواصي والتناصح.

يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حَسَسَ \* إِلَا الَّـذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٤) هكذا المؤمنون يتناصحون ويتواصون بالحق والصبر عليه قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى يتناصحون ويتواصون بالحق والصبر عليه قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ (٥) فَالمؤمن يعين أخاه في الخير، والمؤمنة كذلك تعين أخاها وأختها في الخير، ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، ومن ذلك ترك الصلاة وترك الأمر بالمعروف، ولكن يتعاونون على طاعة الله ورسوله وعلى البر والتقوى وينهون عن ضد ذلك من الآثام والعدوان والمعاصى.

٢ - سورة البقرة الآية ٢٣٨.

٣ - سورة البقرة الآية ٤٣.

٤ - سورة العصر كاملة.

٥ - سورة المائدة الآية ٢.

وهكذا الزكاة حق المال يتعاونون على أدائها ويتناصحون في أدائها، فالمؤمن يطيع الله ورسوله في كل شيء، ومن أسباب ذلك ووسائله العناية بالقرآن الكريم وتدبر معانيه فإن هذا من أعظم الأسباب في تقوى الله وصلاح القلوب وأن تؤدى حق الله وحق عباده.

وأوصى الجميع بتقوى الله والاستقامة على دينه، والنصح لله ولعباده وبوجه أخص النصح مع المرضى والمريضات وعدم التساهل في حقهم، بل يجب أن تؤدي الأمانة في حقهم على أكمل وجه.

وكما أنصح بالعناية بحق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك فحق الله أعظم وأكبر، وأوصى الجميع بالتواصي بطاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في الشدة والرخاء.. في السفر والإقامة في بلدك وفي غيرها، وفي الجو وفي الأرض وفي البحر وفي كل مكان، عليك أن تتقي الله وأن تحاسب نفسك وأن تصولها عن محارم الله وأن تلزمها بحق الله، وقد وعد الله سبحانه عباده على هذا بالرحمة فقال سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللّهُ ﴾ والمعنى ألهم متى أدوا حقه سبحانه وحق عباده يرحمهم سبحانه بعد ذلك بدحول الجنة يرحمهم سبحانه عن النار.

ومن المهمات التفقه في الدين فإن المؤمن والمؤمنة مأموران بالتفقه في الدين والتعلم، وهذا من الإيمان بالله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك الله به خيرا يفقهه في الدين))، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك

طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) ومتى صدق العبد مع الله واحتهد وأحلص لله يسر الله أمره وفقهه في الدين وعلمه ما جهل وأعانه على الخير كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ ﴿() وكما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾() وكما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾() وكما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُلِلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ اللهُ مُسْبِلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَع المُحْسنينَ ﴾().

واسأل الله عز وحل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

١ - سورة الطلاق الآيتان ٢ - ٣.

٢ - سورة الطلاق الآية ٤.

٣ - سورة العنكبوت الآية ٦٩.

## الأدب الإسلامي(١)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإني أشكر الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء بإخواني في الله في النادي الأدبي للتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والتواصي بالآداب الإسلامية، والحث على كل ما يرضى الله ويقرب إليه، وأدعوه سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه بدينه والثبات عليه، ثم أشكر صاحب الفضيلة رئيس النادي الأدبي بالرياض على دعوته لي في هذا اللقاء كما أشكر جميع الأخوة القائمين على هذا النادي، وأشكر الأحوة الحضور، وبعد:

فإنه لا يخفى على كل من له بصيرة بالدين أن الإسلام هو دين الله السذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وخلق من أجله الثقلان كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾(٣).

١ - محاضرة ألقاها سماحته في النادي الأدبي بالرياض في عام ١٤١٣.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٩.

٣ - سورة المائدة الآية ٣.

وقال عز وحل: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُــوَ فِــي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾(۱).

وحقيقة الإسلام تتمثل في عبادة الله وحده والطاعة لأوامره، والترك لنواهيه، والإيمان بكل ما أخبرنا به سبحانه أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر الآخرة والجنة والنار وأنباء الرسل وغير ذلك.

والإسلام مصدر أسلم إسلاما ومعناه الانقياد والذل لمن أسلم له، فمن أسلم لله وخضع له واتبع أوامره وترك نواهيه وآمن به وبرسله وبكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أسلم حقا.

وأصل الإسلام وأساسه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مسع الإيمان بجميع الأنبياء والرسل والكتب السماوية والملائكة والإيمان بالآخرة وبالقدر خير وشره. فعلى كل مسلم أن ينقاد لأوامر الله ويجعل نفسسه طوعا لأوامره سبحانه، ويترك ما نهى الله عنه عن محبة له سبحانه وإخلاص وصدق.

وأركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وبقية العبادات تابعة لها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرالوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك من أوامر الله ورسوله، وللإسلام ستة أركان باطنية وتسمى: أركان الإيمان وهي: الإيمان بالله ربا ومعبودا بالحق، وخالقا ورازقا ومتصرفا في الكون سبحانه،

١ - سورة آل عمران الآية ٨٥.

و بملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره - فعلى المؤمن أن يعتقد لهذه الأصول الظاهرة والباطنة، وأن يؤمن بها ويستقيم عليها - ويأتي بعد مرتبي الإسلام والإيمان مرتبة الإحسان وهي: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب، وأبي هريرة رضي الله عنهما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو أداء ما أمر الله به وترك ما حرمه تعالى بغاية الكمال والإتقان. كما يجب على كل المؤمنين والمؤمنات أن يجتهدوا في العبادة وأن يخلصوا العمل للله وحده والاستقامة على العقيدة الصحيحة ويستحيوا من الله أن يراهم على معصية.

ثم إن الآداب الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم توضح ذلك وترشد إليه، لأن الله سبحانه وتعالى بين الآداب الإسلامية وأوضحها في كتابه الكريم، وبينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة. فالمؤمن عليه أن يتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله وعباداته وسائر تصرفاته الأخرى. ولابد أن يلتزم بهذه الآداب الإسلامية التي تقربه من الله سبحانه وتعالى ومن جنته وتباعده من أسباب غضبه وعقابه - وعلى المسلم أن يتدبر القرآن الكريم ويعرف مواضع المدح والذم ويتبين معاني الآيات الكريمة ويأخذ منها الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يتبعها، ويترك كل ما ذمه الله سبحانه وتعالى ويترفع عنه - كما أنه يجب على المسلم أن يخاف الله في جميع أعماله

وعبادته، ومعاملاته، والخوف من الله يكون في كل وقت وفي كل مكان وزمان - فإذا خاف المسلم الله خوفا حقيقيا لم يقدم على أي معصية، بل يجتهد في عباداته لله راغبا في جنته مبتعدا عن أعمال أهل النار.

هنا يأتي دور الآداب الإسلامية التي تنهى عن مثل هذه الأعمال وتدعو إلى عبادة الله وحده والاستقامة على أوامره وترك نواهيه والسير على منهج رسوله وأصحابه رضي الله عنهم. وأوصي

١ - سورة يونس الآية ١٨.

٢ - سورة الزمر الآيتان ٢ - ٣.

الجميع أن يتدبروا القرآن الكريم، ويحفظوه أو ما تيسر منه، ويكثروا من تلاوته، ويخصصوا لذلك جزء من أوقاهم - كذلك أوصيهم بدراسة السنة النبوية المطهرة، وقراءة السيرة النبوية وحياة الصحابة والتابعين للاستفادة من ذلك والعمل بمقتضاه، كما أنني أوصي إخواني المسلمين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يسألوا أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة والسيرة عما أشكل عليهم. والمسلم يجب عليه أن يستفيد من أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه مبتغيا في ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى عملا بقول الله جل وعلا: ﴿فَاسْأُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنْ اللهُ عَلَمُونَ ﴾ (١).

والله المسؤول أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والتأدب بالآداب التي شرعها وأرشد إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن وأسباب النقم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

١ - سورة الأنبياء الآية ٧.

### فضل العلم وشرف أهله

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والـسلام علــ عبـده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه- نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبــ الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فهذه كلمة موجزة في: (فضل العلم، وشرف أهله). لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم والتفقه في الدين، وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل، والذكر الجميل، والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته، ومن عليه بالتوفيق.

والنصوص في هذا كثيرة معلومة، ويكفي في شرف العلم وأهله أن الله عـز وجل استشهدهم على وحدانيته، وأخبر ألهم هم الذين يخـشونه علـى الحقيقـة والكمال. قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١).

فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه، وهم العلماء بالله، العلماء بدينه، الذين يخشونه سبحانه ويراقبونه، ويقفون عند حدوده، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (٢).

١ - سورة آل عمران الآية ١٨.

٢ - سورة فاطر الآية ٢٨.

ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله، وكل مؤمن يخشى الله، ولكن الخسشية الكاملة إنما هي لأهل العلم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من العلماء على طبقاتهم.

فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فالخشية لله حق، والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله والبصيرة به، وبأسمائه، وصفاته، وعظيم حقه سبحانه وتعالى، وأرفع الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم على اختلاف طبقاهم في علمهم بالله ودينه. والجدير بالعالم أينما كان، وبطالب العلم، أن يعنى بهذا الأمر، وأن يخشى الله، وأن يراقبه في كل أموره، في طلبه للعلم، وفي عمله بالعلم، وفي نشره للعلم، وفي كل ما يلزمه من حق الله، وحق عباده.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاوية رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى، عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة، أن يفقه العبد في دين الله، وكل طالب مخلص في أي جامعة أو معهد علمي أو غيرهما، إنما يريد هذا الفقه ويطلبه، وينشده، فنسأل الله لهم في ذلك التوفيق والهداية وبلوغ الغاية.

ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد بــه الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه:

ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله ها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)).

فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان:

إحداهما حصّلت العلم ووفقت للعمل به، والتفقه فيه، واستنبطت منه الأحكام، فصاروا حفاظا وفقهاء، نقلوا العلم وعلموه الناس وفقهوهم فيه، وبصروهم ونفعوهم، فهم ما بين معلم ومقرئ، وما بين داعٍ إلى الله عز وجل، ومدرس للعلم... إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه.

أما الطبقة الثانية: فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجّر ينابيعه، واستنبط منه الأحكام، فصار للطائفتين الأجر العظيم، والثواب الجزيل، والنفع العميم للأمة.

وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم.

فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم، وعلى طريق بحمد الله مستقيم، لمن وفقه الله لإخلاص النية، والصدق في الطلب. وهنيئا لطلبة العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله، وأن

يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وأن ينافسوا في ذلك، وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، بل لا بد من الجد والصبر والتعب، وهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فها عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: (لا ينال العلم براحة الجسم)، ومقصوده رحمه الله من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة، وعناية وحفظ للوقت، مع الإخلاص لله، وإرادة وجهه سبحانه وتعالى.

والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي، وهكذا المساجد التي تقام فيها الحلقات العلمية الشرعية، شأنها عظيم، وفائدتها كبيرة، لأنها مهيأة لنفع الناس وحل مشاكلهم.

فالمتخرجون فيها يرجى لهم الخير العظيم، والفائدة الكبيرة، والنفع العام، فلا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن يتروي عن نفع الناس وتفقيههم وتذكيرهم بالله، وبحقه وحق عباده، سواء كان ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير، أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة، كما ينبغي لأهل العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام، لعظم الفائدة في ذلك، ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض.

ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم، والنفع العام للمسلمين، وشدة الحاجـة إلى ذلك في هذا

العصر أشد لقلة العلم. وكرة دعاة الباطل.

فالواجب على من رزق العلم، أن يتحمل المشقة في نفع الناس بــه: قــضاءً وتدريسا، ودعوة إلى الله عز وجل، وفي غير هذا من شئون المسلمين، حتى تحصل الفائدة الكبيرة، والثمرة العظيمة من هذا الطلب.

وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسه، ويخلصها من الجهالة ويتقرب إلى ربه عز وجل بما يرضيه، على بصيرة وحسن دراية، ولينفع الناس أيضا، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقضي بينهم في مشاكلهم، ويصلح بينهم، ويعلم حاهلهم، ويرشد ضالهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك.

فطالب العلم تدخل مهمته في أشياء كثيرة، ولا تنحصر في أبواب معدودة، ولا سيما القاضي. فإن القاضي إن وفقه الله وصبر تدخل وظيفته في أشياء كثيرة، فهو مع العلم محسوب، ومع القضاة محسوب، ومع المدرسين محسوب، ومع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محسوب، ومع الدعاة إلى الله عز وجل، ومع المصلحين، إلى غير ذلك من شئون المسلمين. فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك، ويوطنها على تحمل الشدائد، في سبيل الله، وأن تكون همته عالية، كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا - رحمهم الله جميعا - ينفعون الناس بكل ما يستطيعون.

وإن وصيتي لأهل العلم وطلبته، ولكل مسلم ومسلمة، أن يصبروا

في هذا الأمر، وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق، وأن يحفظوا الوقت، وأن يكثروا من المذاكرة بينهم فيما قد يشكل على بعضهم، حتى يتوافر لديهم من المعلومات ما يحصل به الخير لهم، وللمسلمين إن شاء الله، مع الحرص على إصلاح النية والإخلاص في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه، وفي كل ما ينفع الناس.

ومن الأمور التي تنفع الناس، وتحل بها المشاكل، وينتشر بها العدل توجه أهل العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء بين الناس وتعليمهم.

ومعلوم أن القضاء مما يعظم الله به الأجور، ويرفع به الدرجات، لمن أصلح الله نيته، ومنحه العلم النافع، وقصد به الخير للمسلمين. وهو وإن كان خطيرا وإن كان سلفنا الصالح يهابونه، ويخافونه، ولكن الأحوال تختلف، والزمان يتفاوت، والناس اليوم في أشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة، ويخاف الله ويراقبه في حل مشاكلهم.

فلا ينبغي لمن أهّله الله للقضاء بين الناس، ومنحه العلم والبصيرة، واشتدت اليه الحاجة أن يمتنع عن قبول القضاء، بل يجب عليه أن يقبله وأن يوطن نفسه على العمل بعلمه، وأن ينفذ ما أريد منه، وأن ينفع الناس بعلمه، ويسأل ربه التوفيق والإعانة فإن عجز بعد ذلك، ورأى من نفسه أنه لا يستطيع، أمكنه بعد ذلك أن يعتذر وأن يستقيل.

أما من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك، وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم

والإيمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه، بل ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة العالية والقصد الصالح، والرغبة في نفع المسلمين، وحل المشاكل التي تعترض لهم، حتى لا يتولى ذلك الجهلة. فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا شك... إما هذا، وإما هذا، فلا بد للناس من قضاة يحلون مشاكلهم، ويحكمون بينهم بالحق، فإن تولى ذلك الأحيار وإلا تولاه غيرهم.

فالواجب على أهل العلم، وعلى كل من يخشى الله أن يقدر هذا الوضع، وأن يحتسب الأجر عند الله، وأن يصبر ويتحمل ويرجو ما عند الله عز وجل من المثوبة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطر، وسوء العاقبة، إذا فقد علماء الحق، أو تركوا الميدان لغيرهم.

ولا يخفى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا اجتهد فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحق، وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتوى بالجهل، أو يقضي بالجور، كما في حديث بريدة رضي الله عنه، عن

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم.

أما من يتحرى الحق، ويجتهد في العمل به، ويتحرى النفع للمسلمين فهو بين أمرين، بين أحر وأحرين كما تقدم بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم إني أوصي جميع إخواني المسلمين عامة، وأهل العلم وطلبته بصفة خاصة، ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل الأمور، والعمل بالعلم بأداء فرائض الله، والبعد عن محارمه، لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يأتي ويذر في جميع الأحوال في حال القضاء وغير القضاء، في طريقه وفي بيته، وفي احتماعه بالناس وفي سيارته، وفي طائرته وفي جميع الأحوال. فهو قدوة في الخير، عليه أن يراقب الله ويعمل بما علمه سبحانه، ويدعو الناس إلى الخير بقوله وعمله جميعا، حتى يتميز بين الناس ويعرف بعلمه وفضله، وهديه الصالح، وسيره على المنهج النبوي الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، رضي الله عنهم، مع العناية بالتواضع، وعدم التكبر.

فالعالم وغيره على خطر عظيم، تارة من جهة الرياء، وتارة من جهة الكبر، وتارة من جهة الكبر، وتارة من جهات أخرى، ومقاصد متعددة، فعليه أن يتقي الله، ويخلص له العمل، ويراقب الله سبحانه وتعالى في جميع شئونه،

ويتواضع لعباد الله، ولا يتكبر عليهم بما أعطاه الله من العلم وحرمه كـــثيرا مــن الناس، فليشكر الله ومن شكر الله التواضع، وعدم التكبر، ومن شكر الله نشر العلم في المساحد وفي غير المساحد.

فالقاضي يخطب الناس إذا احتيج إليه، ويدرس طلبة العلم، ويدعو إلى الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجتهد في إصلاح أحوال المسلمين، ويتصل بولاة الأمور ويرفع إليهم ما يرى أنه من نصحهم. فيكون دائما في مصالح المسلمين، وفي كل ما ينفعهم، وفي كل ما يبرئ ذمته، ويرفع شأن الإسلام وأهله.

وأيضا أوصي إخواني جميعا وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته بالقرآن الكريم، فإنه أعظم كتاب، وأشرف كتاب، وقد حوى خير العلوم كلها وأنفعها كما لا يخفى، وهو أعظم عون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين، والتبصر فيه، والخشية لله عز وجل، وهو المعين في التأسي بالأخيار، فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم، تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ليلا وهارا، والرجوع إليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل، فهو خير معين على فهم كتاب الله على وعلا، لأن هذا الكتاب هو خير كتاب، وأفضل كتاب وأصدق كتاب، يقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴿(١)، ويقول عنز وجل: ﴿وَنَرَانُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢)،

١ - سورة الإسراء الآية ٩.

٢ - سورة النحل الآية ٨٩.

ويقول جل وعلا: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (١) فحدير بالمؤمنين والمؤمنيات عامة، وأن يعضوا عليه بالنواجذ، وأن يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به، ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَبَّرُوا آياتِ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٦) وقال سبحانه: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (٤).

ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعناية بها وحفظ ما تيسر منها، مع إكثار المذاكرة فيها، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، وما يجب على المكلف فعله، وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به، فإنه به ألصق، وعنايته أوجب، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّه وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿ وَلا سبيل إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم على الكمال إلا بدراسة سنته، والعناية بما مع العناية بكتاب الله عز وجل.

وأوصى أهل العلم وطلبته بالعناية بكتب الحديث والإكثار من

١ - سورة فصلت الآية ٤٤.

٢ - سورة الأنعام الآية ٣٨.

٣ - سورة ص الآية ٢٩.

٤ - سورة محمد الآية ٢٥.

٥ - سورة آل عمران الآية ٣١.

قراءها وتدريسها والمذاكرة فيها، وأهمها الصحيحان، ثم بقية الكتب الستة، مع الموطأ الإمام مالك]، و[مسند الإمام أحمد]، و[سنن الدارمي] وغيرهما من كتب الحديث المعروفة، ضاعف الله الأجر لمؤلفيها، وجزاهم عن المسلمين حير الجزاء.

ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة، وسعة العلم بالأدلة الشرعية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذاه: العلامة ابن القيم، والحافظ ابن كيثير رحمة الله عليهم جميعا. وقد برزوا في ذلك، ونشروا بين المسلمين العلم الكثير، وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة.

ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [منهاج السنة]، و[مجموع الفتاوى]، و[مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول]، و[الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح]، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة والأحكام والرد على خصوم الإسلام. ومن أفضل كتب ابن القيم رحمه الله: [الطرق الحكمية]، و[أعلام الموقعين]، و[زاد المعاد]، فهذه الكتب لها شأن عظيم، ولا سيما في حق القضاة والمفتين.

 الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فقد اشتملت على علم عظيم، وفوائد جمة.

فأوصي بهذه الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لما فيها من العلم العظيم، والعون على كل خير.

وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة التي تعتني بالدليل مثل [المغي]، و[شرح المهذب]، و[المحلى] وغيرها من الكتب التي تعني بالدليل ونقل أقوال أهل العلم، فهي من أهم الكتب لأهل العلم وطلبته من القضاة وغيرهم.

وأسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا النية الخالصة، والصبر والفقه في الدين، والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، إنه تعالى جواد كريم، كما أساله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين، ويصلح بطانتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، ويخذل بهم الباطل، وأن يعينهم على تكل خير، وأن ينصر بهم الحق، ويخذل بهم الباطل، وأن يعينه على تحكيم كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### مسئولية طالب العلم(١)

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (٢) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَسْلِمُونَ ﴾ (٢) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسسَاءَلُونَ بِهِ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَقُولُوا اللَّهَ اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا وَاللَّهَ وَقُولُوا اللَّهَ وَاللَّهَ وَقُولُوا اللَّهَ وَمُنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَولًا سَدِيدًا يُصِلِعُ لَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظَيمًا ﴾ (٢) فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظَيمًا ﴾ (٤).

أما بعد: أيها الإخوة في الله.. أيها الأبناء الكرام.. فإني أشكر الله عز وجل على ما مَنّ به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا

١ - محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض عام ١٤١٠هـ.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٠٢.

٣ - سورة النساء الآية ١.

٤ - سورة الأحزاب الآيتان ٧٠ – ٧١.

جميعا سواء السبيل. فنعم الله لا تحصى، وفضله لا يستقصى، فهو المسنعم بكل النعم، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ (٢).

فنشكره سبحانه ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين في كلل مكان.

أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، سمعتم عنوان الكلمة وهي: مسئولية طالب العلم في المحتمع، فالموضوع موضوع عظيم، ومسئولية طالب العلم مسئولية كبيرة، وهي متفاوتة على حسب ما عنده من العلم، وعلى حسب حاجة الناس إليه، وعلى حسب قدرته وطاقته.

فهناك مسئولية من جهة نفسه: من جهة إعداد هذه النفس للتعليم والدعوة، وأداء الواحب، ومن جهة العناية بالعلم والتفقه في الدين، ومراجعة الأدلة الشرعية، والعناية بها، فإن طالب العلم بحاجة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية، والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم، ومعرفة بالراجح في منسائل الخلاف بالدليل من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تقليد لزيد وعمرو، فالتقليد كل يستطيعه، وليس من العلم في شيء.

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور صاحب التمهيد وغيره: (أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء).

- 719 -

١ - سورة النحل الآية ٥٣.

٢ - سورة النحل الاية ١٨.

فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضة، وهي أن يعين بالدليل، وأن يجتهد في معرفة براهين المسائل، وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ومن القواعد المعتبرة.. وأن يكون على بينة كبيرة، وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء، فإن معرفته بكلام أهل العلم تعينه على فهم الأدلة، وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح.

ثم عليه مسئولية أخرى من جهة الإخلاص لله سبحانه، ومراقبته وأن يكون هدفه إرضاءه عز وجل، وأداء الواجب وبراءة الذمة، ونفع الناس، فلا يهدف إلى مال وعَرِض عاجل، فذلك شأن المنافقين وأشباههم من أهل الدنيا، ولا يهدف للرياء والسمعة، ولكن هدفه أن ينفع عباد الله، وأن يرضي ربه قبل ذلك، وأن يكون على بينة فيما يقول، وفيما يفتي به، وفيما يعمل به ولا يجوز له التساهل، لأن طالب العلم متبع متأسى بتصرفاته وأعماله.

فإن كان مدرسا تأسى به الطلبة، وإن كان مفتيا أخذ الناس فتواه، وإن كان داعية كذلك خطره عظيم، وإن كان قاضيا فالأمر أعظم.

فالواجب على طالب العلم أن يكون له موقف مع ربه، موقف يرضاه مولاه، موقف يشتمل على الإخلاص لله، والصدق في طلب رضاه، والحرص الذي لا حدود له، في معرفة الأدلة الشرعية، والتفتيش عنها حتى يقف على الدليل، وبذلك تنفسح أمامه الدنيا، ويفتي على بصيرة، ويدعو إلى الله على بصيرة، ويعلم الناس على بصيرة، ويأمر بالمعروف على بصيرة، وينهى عن المنكر على بصيرة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِه

# سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً ﴾ (١) وقد فسرت البصيرة بالعلم.

أما من ليس له بصيرة، فلا يعد من أهل العلم، ولا ينفع الناس، لا في دعوة ولا في غيرها من جهة أمور الدين، أعني النفع الحقيقي المثمر، وإن كان قد ينفع بعض الناس بنصيحة يعرفها، أو مسألة يحفظها، أو مساعدة ماديّة يقدمها. ولكن النفع الحقيقي من طالب العلم، يترتب على صدقه وإخلاصه، وعلى كثرة علمه. وتمكّن فقهه، وعلى صبره ومصابرته.

وهناك مسألة مهمة، وهي المسئولية الملقاة على طالب العلم من جهة البلاغ والتعليم للناس، فإن العلماء هم خلفاء الرسل، وهم ورثتهم، ولا يخفى مرتبة الرسل، وألهم هم القادة. وهم الهداة للأمة، وهم أسباب سعادها ونجاها، فالعلماء حلوا محلهم، ونزلوا متزلتهم في البلاغ والتعليم؛ لألهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلم يبق إلا البيان والتبليغ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة إليها وبيالها ونشرها بين الناس، وليس لذلك أهل إلا أهل العلم، هم الذين أهلهم الله لهذا الأمر دعاة وقادة بأقوالهم وأفعالهم وسيرهم الظاهرة والباطنة.

فواجبهم عظيم، والخطر عليهم عظيم، والأمة في ذمتهم؛ لألها بأشد الحاجة إلى البلاغ والبيان بالطرق المكنة.

والطرق اليوم كثيرة: منها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. فلها آثارها العظيمة في إضلال الناس، وفي هدايتهم..

\_ 771 \_

١ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

وهكذا الخطب في الجمع والأعياد والمناسبات والندوات، والاحتفالات لأي سبب، لها أثرها أيضا. والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسائل لها أثرها العظيم.

فالطرق بحمد الله اليوم ميسرة وكثيرة، وإنما المصيبة ضعف الطالب، وقلة نشاطه، وإعراضه وغفلته هذه هي المصيبة العظمى فالله يقول عز وحل: ﴿وَمَــنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١).

فليس في الوجود من هو أحسن قولا من هؤلاء، وعلى رأسهم الرسل الكرام والأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم.

فكلما كثر العلم، وكملت التقوى والخوف من الله عز وجل، والإخلاص له سبحانه صار النفع أكثر، وصار التبليغ عن الله وعن رسوله أكمل. وكلما ضعفت التقوى، أو قل العلم، أو قل الخوف من الله، أو بُلي العبد بمشاغل الدنيا والشهوات العاجلة - قل هذا العلم وقل هذا الخير. يقول سبحانه: ﴿قُلُ هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴿ (٢).

بين سبحانه أن مهمة النبي الدعوة إلى الله على بصيرة، وأمره أن يبلغ الناس ذلك، ﴿قُلْ ﴾ أي: قل يا أيها الرسول للناس ﴿هَذِهِ سَبِيلِي ﴾ أي هذه السي أنا عليها، هذه الشريعة وهذه الطريقة التي أنا عليها من

١ - سورة فصلت الآية ٣٣.

٢ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

القول والعمل هي سبيلي، وهي منهجي وطريقي إلى الله.

فوجب على أهل العلم أن يسيروا على الطريق الذي سلكه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. فذلك سبيله وسبيل أتباعه أيضا.

فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال إلا إذا سلك ذلك المسلك، فمن دعا إلى الله على بصيرة، وتبرأ من الشرك، واستقام على الحق، فهو من أتباعه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بعدها: ﴿وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (١).

فالداعي إلى الله الصادق في الدعوة هو المتبع للرسول على بصيرة، وعلى علم - وليس بالكذب والقول على الله بغير علم تعالى الله عما لا يليق به - مع وصفه سبحانه بصفات الكمال، وتتريهه عن مشابحة خلقه، وتوحيده والإخلاص له، والبراءة من الشرك وأهله.

والداعي إلى الله يجب أن يوحد الله، ويستقيم على شريعته، مع تتريه الله عن مشابحة المخلوقين، ووصفه سبحانه بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتريهه عن صفات النقص والعجز، وإثبات أسمائه الحسين، وصفاته العلى الكاملة له جل وعلا التي جاء بما كتابه العظيم، أو جاءت بما سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله وعظمته، بلا تمثيل، وتتريها له سبحانه بلا تعطيل.

فيثبت العبد صفات الله وأسماءه إثباتا كاملا، ليس فيه تمثيل، ولا

\_ 777 \_

١ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

تشبيه، ويتره الله تعالى عن مشابهة المخلوقين في جميع صفاته، تتريها بريئا من التعطيل.

فهو يسمي الله بأسمائه الحسنى، ويصف الله بصفاته العليا الواردة في الكتاب العظيم، والسنة الصحيحة، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، ولا زيادة ولا نقصان، فهو متبع لا مبتدع، سائر على النهج القويم، الذي سلكه الرسل، وسلكه أتباعهم بإحسان، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم من بعده، ثم أتباعهم بإحسان، وعلى رأسهم الأئمة المشهورون بعد الصحابة: كالإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل، والإمام الأوزاعي، والإمام سفيان الثوري، والإمام إسحاق بن راهويه، وغيرهم من أثمة العلم والهدى، الذين ساروا على النهج القويم، في إثبات أسماء الله وصفاته، وتتريه الله عن مشاكهة حلقه.

ثم طالب العلم بعد ذلك حريص حدا أن لا يكتم شيئا مما علم، حريص على بيان الحق والرد على الخصوم لدين الإسلام، لا يتساهل ولا يتروي، فهو بارز في الميدان دائما حسب طاقته، فإن ظهر خصوم للإسلام يشبهون ويطعنون - برز للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك لا يتساهل ولا يقول هذه لها غيري، بل يقول: أنا لها.. أنا لها.. ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة، فهو بارز دائما لا يتروي، بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق، والرد على خصوم الإسلام بالكتابة وغيرها.. من طريق الإذاعة، أو من طريق الصحافة، أو

من طريق التلفاز، أو من أي طريق يمكنه، وهو أيضا لا يكتم ما عنده من العلم، بل يكتب ويخطب، ويتكلم ويرد على أهل البدع، وعلى غيرهم من خصوم الإسلام بما أعطاه الله من قوة، حسب علمه وما يسَّر الله له من أنواع الاستطاعة.. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْد مَا بَيَّنَاهُ للنَّاسِ في الْكتاب أُولَئِكَ يَلْعُنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١).

فينبغي أن نقف عند هاتين الآيتين وقفة عظيمة: فربنا حذّر من كتمان العلم وتوعد على ذلك، ولعن من فعل ذلك، ثم بين الله أن لا سلامة من هذا الوعيد، وهذا اللعن إلا بالتوبة والإصلاح والبيان. التوبة مما مضى من التقصير والذنوب. وإصلاح للأوضاع التي يستطيع إصلاحها من نفسه وبنفسه، وبيان لما لديه من العلم الذي قد يقال إنه كتمه، أو فعلا قد كتمه لحظ عاجل، أو تأويل باطل، ثم من الله عليه بالهدى فلا توبة إلا بهذا البيان، ولا نجاة إلا بهذه التوبة وهي تشتمل: على الندم على ما مضى من التقصير واقتراف الذنب وإقلاع وترك لهذا اللذنب على ما مضى من التقصير واقتراف الذنب وإقلاع وترك لهذا اللذنب على ما مضى من التقصير واقتراف الذنب وإقلاع وترك لهذا اللذنب

وشرط ثالث وهو العزم الصادق بأن لا يعود فيه ثانية، ثم بيان مع ذلك وإصلاح، لأنه قد يتوب ولا يعلم الناس توبته، فإذا أظهر ذلك وبينه للناس برئت ذمته وصحت توبته، وهنا أمر آخر يتعلق بطالب العلم أمام

١ - سورة البقرة الآيتان ١٥٩ – ١٦٠.

الله سبحانه أولا، ثم بعد هذا أمام إخوانه وزملائه ومجتمعه، وهو أن يتقي الله في نفسه.. فكلما علم شيئا بادر بالعمل لا يتساهل: يعلم ويعمل، لا بد من العلم، ولا بد من العمل، فهو يحاسب نفسه أبدا، ويجتهد في تطبيق أحكام الله على نفسه، الواجب واجب، والمستحب مستحب، حتى يمثل العلم في أخلاقه وأعماله وسيرته، وحلقات علمه وخطبة وأسفاره وإقامته في البر والبحر والجو، بل في كل مكان؛ لأن هذا الأمر يهمه ويحرص على أن يأخذ عنه إخوانه وزملاؤه وطلبته، ليعطيهم مما لديه من العلم: من قول وعمل.. وهكذا والعمل، فسيرته أحسن السير، وكلامه أطيب الكلام بعد كلام الله عز وجل، وأخلاقه أحسن الأخلاق، كما قال تعال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيمٍ الله وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها.. يأتمر بأوامره، وينتهي عن نواهيه، ويتأدب بآدابه، ويعتبر بما فيه من الأمثال والقصص العظيمة، ويدعو الناس إلى ذلك.

وأهل العلم عليهم أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق العظيم، وأن يصدقوا الله في أقوالهم وأعمالهم، وأن يبلغوا عن الله أمره ونهيه، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، حسب الطاقة وأن يبذلوا المستطاع والنصائح لولاة الأمور بالتوجيه والإرشاد والتنبيه.. ولأهليهم ولجيرانهم ولسائر مجمعهم، وللناس جميعا بكل وسيلة

١ - سورة القلم الآية ٤.

حسب الطاقة. لا يجوز التساهل في هذه الأمور ولا سيما في عصرنا هذا لقلة العلماء وانتشار الشرور وكثرة الرذائل والمنكرات في أرجاء الدنيا في الدول الإسلامية وغيرها.

وكل ذي بصيرة يعلم ما ينشر في هذا العصر من الشرور العظيمة، في الإذاعات والصحافة، والتلفاز وفي النشرات الأخرى. وفي المؤلفات الداعية إلى النار.

فلا يليق بطالب العلم أن يتروي ويقول: حسبي نفسي، لا، فإن عليه واحبات. حسبه نفسه من جهة عمله أن يعمل. وعليه واحبات من جهة البلاغ والبيان والدعوة فربنا يقول سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْبَيانَ والدعوة فربنا يقول سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢)، ويقول

١ - سورة فاطر الآية ٦.

٢ - سورة النحل الآية ١٢٥.

سبحانه: ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ (١) ، فالله سبحانه يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة ، وأمره له أمر لنا جميعا ، ليس المقصود له وحده عليه الصلاة والسلام .. فإذا وجه له الأمر فليس له وحده بل هو ولنا ولأهل العلم جميعا إلا ما حصه الدليل به.

فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن الخمول والانزواء وأن تبلغ أمر الله إلى عبد الله، وعليك أيضا أن تنصح من استطعت نصيحته في كل مكان: أمير القريدة، وعالم القرية، وقاضي القرية، وعريف القرية، ومن له شأن في القرية، وفي المدينة وفي القبيلة وفي كل مكان تتصل به اتصالا حسنا، وتناصحه وتوجهه إلى الخير، وتتعاون معه على البر والتقوى بالأساليب الحسنة، بالعظة والتذكير بالكلام الطيب، بالرفق لا بالعنف.

وهكذا مع الإمام الأعظم في الدولة، ومع الــوزراء في مــسئولياتهم، ومــع القضاة ومع الدعاة ومع إخوانك في الله جميعا تتعاون معهم.

هكذا يكون طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرجه مسلم في صحيحه.

وفي الصحيحين عن حرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

\_ ۲۲۸ \_

١ - سورة القصص الآية ٨٧.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((نضَّر الله امرءا سمع مقاليّ فوعاها ثم أدَّاها كما سمعها فرب مبلَّغ أوعى من سامع)) وفي لفظ: ((رب حامل فقه ليس بفقيه)) وفي لفظ: ((ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) وقال في إحدى خطبه عليه الصلاة والسلام: ((فليبلّغ الشاهد الغائب فرب مبلّغ أوعى من سامع)) والناس بخير ما تعاونوا على البر والتقوى، مع ملوكهم وأمرائهم، ومع قضاقم ومع الدعاة إلى الله، وجميع المسلمين، لكن مع مراعاة الأساليب الحسنة، والرفق والحكمة، وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) رواه مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله، وعن عائسة رضي الله عنهما.

وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ((إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه)) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)).

ويكفي في هذا قول الله سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَى سَسِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِانْفَصْتُوا مِنْ عَوْلُكَ ﴾ (٢).

وفي قصة موسى وهارون عندما بعثهما الله إلى فرعون، يقول الله

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

## سبحانه لهما: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى ﴿(١).

وأسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يرضيه، وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع، والعمل به، والتأدب بالآداب الشرعية، والخلق العظيم، الذي أثنى الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) فالأمر في طلب العلم عظيم، والخطب في التفقه في الدين كبير.. ولنذكر أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) رواه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه، وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن التفقه في الدين من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فذلك مخذول لم يرد الله به خيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يول عليهم خيارهم، ويصلح قادقم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يرزقهم جميعا وفي كل حكان الفقه في دينه، والعمل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم..

والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.

١ - سورة طه الآية ٤٤.

#### الاستلة

السؤال الأول: ثما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم: العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أحد يستعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنيا، فبماذا يرد عليهم، وما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟

الجواب: هذا الكلام ليس بصحيح، ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام وأمثاله، ومن قال: هلك الناس فهو أهلكهم.

ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم، والتفرغ لذلك، والصبر والمصابرة على ذلك، وحسن الظن بطلبة العلم، إلا من علم منه خلاف ذلك. ولما حضرت المنية معاذا - فيما يذكر - أوصى من حوله بطلب العلم، وقال: ((إن العلم والإيمان مكافهما من أرادهما وحدهما)) يعني: مكافها في كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين.. وإنما العالم يقبض بعلمه.. فالعلم يقبض بموت العلماء، لكن لا تزال بحمد الله طائفة على الحق منصورة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) رواه البخاري في صحيحه.

وهذا هو الذي يخاف منه، يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهلة، فيَضلون ويُضلون، وهذا الكلام الذي يقال: ذهب العلم، ولم يبق إلا كذا وكذا، يخشى منه التثبيط لبعض الناس، وإن كان الحازم والبصير لا يثبطه ذلك، بل يدفعه إلى طلب العلم، حتى يسد الثغرة.

والفاهم المخلص، والصادق البصير بمثل هذا الكلام لا يتبطه ذلك، بل يتقدم ويجتهد، ويثابر ويتعلم ويسارع لشدة الحاجة للعلم، وليسد الثغرة اليتي زعمها هؤلاء القائلون: إنه لم يبق أحد.

والحاصل أنه وإن نقص العلم وذهب أكثر أهله، فإنه ولله الحمد لا ترال طائفة على الحق منصورة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى يأتي أمر الله)) فعلينا أن نجتهد في طلب العلم، وأن نشجّع عليه، وأن نحرص على سد الثغرة، والقيام بالواحب في مصرنا وغيره، عملا بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك، وحرصا على نفع المسلمين، وتعليمهم، كما ينبغي أن نشجع على الإحلاص والصدق في طلب العلم، من أراد الشهادة ليتقوى بها على تبليغ العلم، والدعوة إلى الخير، فقد أحسن في ذلك، وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم وينال الشهادة التي يستعين بها على نشر العلم، وأن يقبل الناس منه هذا العلم، وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك، فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير من الناس التعلم وتبليغ الدعوة. فالمال يساعد المسلم على طلب العلم، وعلى قضاء حاجته، وعلى تبليغه للناس، ولما ولي عمر رضي الله عنه أعمالا، أعطاه رسول الله عليه وسلم

مالا، قال: أعطه من هو أفقر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذ هذا المال فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك)) خرجه مسلم في صحيحه. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم.

ورغبهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولو كان حراما لم يعطهم، بـل أعطاهم قبل الفتح وبعده. وفي يوم الفتح أعطى بعض الناس على مائة من الإبـل، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ترغيبا في الإسـلام ودعوة إليه. وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلوهم حقا في الزكاة، وجعل في بيت المال حقا لهم ولغيرهم من المدرسين والقضاة، وغيرهم مـن المـسلمين. والله ولي التوفيق.

السؤال الثاني: لقد ظهر بين الشباب ظاهرة ألا وهي ألهم يقولون لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة، بل نجتهد مثلهم، ونعمل مثلما عملوا ولا نرجع إلى اجتهادهم. فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟

الجواب: هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس. ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهل صحيح، فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال: إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذْ لا يجب تقليدهم، ولكن يستعان بكلامهم وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم رحمهم الله، وما ذكروا من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق، أما القاصر فإنه ليس أهلا لأن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه، ويتفقه في الدين، ويعمل بما يرشدونه إليه، حتى يتأهل ويفهم

الطريق التي سلكها العلماء، ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة، والوسائل لذلك في مصطلح الحديث، ومعرفة أصول الفقه. وما قرره العلماء في ذلك، حتى يستفيد من هذه الأشياء، ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس.

أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر، وليس لأحد مخالفته، وإنما النظر لأهل العلم فيما تنازع فيه العلماء.

والواجب في ذلك رد مسائل النزاع إلى الله ورسوله، كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْرَسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالرّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤمّنِونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْمَوْلِ إِنْ كُنتُمْ مُنوفَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴿ أَمَا أَن يَجْتَهِدُ وَهُو لا يَسْتَطِيعُ ذَلْكَ، فَهذَا مِن الْأَغْلَاطُ الْكَبِيرَة، وَلَكُن يَسْعَى بَالْهُمَةُ الْعَالِيةِ فِي طلب العلم، ويجتهد ويتبصر، ويسلك مسالك أهل العلم.

فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله، والفقه وأصوله، واللغة العربية وقواعدها، والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف، مع الترحم على أهل العلم، ومع السير على منهجهم الطيب، والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة، وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد

- TTE -

\_\_\_

١ - سورة النساء الآية ٥٩.

۲ - سورة الشورى الآية ۱۰.

ما ذهبوا إليه، وتزييف ما ردوه.

وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله، وبذل وسعه في طلب الحق، و لم يتكبر.. والله سبحانه ولى التوفيق.

السؤال الثالث: ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية فما هو السبب، وهل من نصيحة للحضور، كما يلاحظ أن كثيرا من الطلبة في كليات الشريعة، يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء، فما نصيحة فضيلتكم لهم؟

الجواب: المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة، مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها. وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال، فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل؛ لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه، ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدر أن هناك من يظن أنه يُكفى، وأها لا تجب عليه هذه المسألة، فينبغي له أن ينظر الأصلح، كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه قال لملك مصر: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَسِي وَسِف عَلِيه الطلاء والسلام، أنه قال الناس، طلبها للإصلاح: يصلح أهل مصر،

١ - سورة يوسف الآية ٥٥.

ويدعوهم إلى الحق.

فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة ورضي بها قضائية أو تدريسا أو وزارة أو غير ذلك. على أن يكون قصده الإصلاح والخير، وليس قصده الدنيا، وإنما يقصد وجه الله، وحسن المآب في الآخرة، وأن ينفع الناس في دينهم أولا، ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال، والفساق، فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له، وأن فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك، وليحسن النية، وليبذل وسعه في ذلك ولا يقل أخشى كذا، وأخشى كذا.

ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلك، إذا أصلح الله نيته وبذل وسعه في الخير وفقه الله.

ومن هذا الباب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، أنه قال: يا رسول الله: المعلي إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية، ولتوجيههم للخير، وتعليمهم وأمرهم بالمعروف، ونحيهم عن المنكر، مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام.

قال العلماء: إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، لأنه خطر كما جاء في الحديث النهي عن ذلك، لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك، لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وحديث عثمان رضى الله عنه المذكور.

السؤال الرابع: من أكبر المشكلات التي يعاني منها طالب العلم مسشكلة انصراف المجتمع عنه، وعن علمه، فهو لا يشعر بمكانه المناسب له في المجتمع لأن المجتمع المادي في هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي الحاصل من أي عمل فما هو العلاج في نظر فضيلتكم؟

وكيف يعمل طالب العلم هل يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يستعلم ويعيش فيه، أم ماذا يصنع؟ أرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي استفدتموها عن شيوخكم. واستفادها شيوخكم عن شيوخهم؟

الجواب: هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح، ولكن الصحيح أن العلم يقدم أهل العلم، ويرفع أهله في كل مجتمع.. فلو ذهب إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو أي مكان لرفعه علمه بين الأقليات الإسلامية، وبين من يدعوهم إلى الله على بصيرة من نفس المشركين، لأهم سينقادون إلى الحق إذا عرفوه بأدلته الواضحة، وبأحلاق أهله الكريمة.

فالإسلام هو دين الفطرة، وهو دين العدالة والأخلاق، ودين القوة، ودين النشاط، ودين المواساة، ودين كل فضيلة.

فطالب العلم الذي يسير على بصيرة، يعرف الأدلة الشرعية، ويعرف أحكام الإسلام، ويعمل بها، مرفوع الرأس أينما كان، ومحترم أينما حل، ولا سيما بين جماعته وأهل بلده إذا عرفوا منه العلم والنصح، والصدق وعدم العجلة، التي ليس لها ما يبررها، بل يكون طبيبا حكيما، يدعو إلى الله بالحكمة والرفق.

فهذا مرفوع الرأس، ومحترم أينما كان: في قرية أو قبيلة، أو غير ذلك إذا كان متخلقا بالعلم قولا وعملا، مبتعدا عن أخلاق الفسّاق، والمجرمين. فإن هذا وأمثاله محبوب عند الله، وعند عباده الصالحين، ما دام يعلم ويعمل، وينصح إخوانه، ويعطف عليهم، ويحرص على نفعهم بعلمه، وأخلاقه، وماله، وجاهه. كما فعل الأنبياء والصالحون.

والقول بأن طالب العلم لا محل له في المحتمع، ولا يلتفت إليه قول في عمومه باطل غير موافق للواقع كما بيّنا.

فطالب العلم البصير بدينه الناصح لله ولعباده مرفوع الرأس، ومحترم أينما كان في الطائرة وفي القطار وفي البر والبحر، وفي أي مكان إذا أخلص لله، وأظهر العلم والدعوة إلى الله، وأحسن إلى الناس بالرفق والكلام الطيب فله البسشرى والعاقبة الحميدة، والثناء الحسن من المحتمع، والأجر العظيم من الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبُرْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١) وكما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ وقال جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةُ للْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ثم لو قُدِّر أن بعض الدعاة إلى الله لم يحصل مطلوبة، بل أوذي

١ - سورة يوسف الآية ٩٠.

٢ - سورة العنكبوت الآية ٦٩.

٣ - سورة هود الآية ٤٩.

وامتحن، أليس له قدوة في الرسل الذين أوذوا وامتحنوا وأهالهم الناس بل قتلوا بعضهم؟ فلطالب العلم أسوة فيهم، عليهم الصلاة والسلام وفي تحملهم وصبرهم.

ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس، فإن ذلك لا يضره، لأنه لم يطلب العلم لهذا، وإنما طلب العلم لإنقاذ نفسه من الجهالة، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإن قبلوا منه، ورفعوا مكانته فالحمد لله، وإلا فهو على خير، ولو قتلوه أو أهانوه، فله أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي وأخرج من بلاده مكة إلى المدينة.

فالداعي إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى بالخير والعزة والكرامة، وحسن العاقبة، إذا سلك الطريق السوي. وكان على خلق عظيم وهدى وسيرة حميدة، من غير عنف ولا شدة، ولا دخول فيما لا يعنيه، فإنه على خير عظيم، كما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولخاتمهم وأفضلهم، وإمام الدعاة والجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما حصل للتابعين لهم بإحسان.. والله ولى التوفيق.

السؤال الخامس: نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طلاب العلم، وعموم المجتمع، وهذه الفجوة تعتبر مشكلة من المشكلات.. فما هي الحلول التي تراها لهذه المشكلة؟

الجواب: الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي ينسب إلى العلم، فإذا كان الطالب رديئا في الصلاة، أو يتظاهر بالمعاصي، أو بالعجلة والشدة، كرهه العلماء، وكرهه الأحيار، فلم

يفرحوا بطلبه. وكذلك العالم الفاسق، والعالم المعرض، يكرهه الطلبة الطيبون والمحتهدون في الدعوة إلى الخير، الراغبون في الأجر، فيكون بينهم فجوة أما العلماء الصالحون، والطلاب الصالحون، فليس بينهم فجوة أبدا، بل بينهم التعاون الصادق في كل خير.

ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم، وهو مع الفساق والمدخنين، ومع شراب الخمر، ومع المنحرفين عن الصلاة، وأشباه ذلك.

فمن يحب هذا، ومن يقبل منه وهذه أحلاقه، فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة، وعناية وصبر ومصابرة، حتى يستقيم.

فالفحوة جاءت من جهته، هو الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلم، وسيرهم الحميدة، والعالم الذي لا يمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة، بل هو مع الخرافيين، ومع عباد القبور، ومع الخمارين، ومع أشباههم ليس بعالم، ولا يستحق التقدير، بل يستحق أن يجفوه أهل العلم النافع، والطلبة الصالحون، حتى يرجع إلى الحق، ويستقيم مع أهل الحق.

ولا شك أن طلبة العلم يمقتونه، ولا يفرحون بقربه لسوء سيرته، بل تسرهم الفجوة التي تكون بينهم وبينه، لعدم الفائدة منه، ولضرره على المحتمع، وعلى طلبة العلم، فهو بحاجة إلى أن يدعى إلى الله وينصح، حتى ينفعه علمه، وحتى ينفع الناس أيضا.

والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، بصدق

وإخلاص، والاستقامة على أمر الله، والحرص على ما يبعد الشحناء، وما يضيّق الفحوة بينهم، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح، والسيرة الحميدة والصبر على ذلك والله الموفق.

السؤال السادس: ما معنى قولك حفظك الله، على طالب العلم أن يجتهد، وهل كل واحد منا مهيأ لذلك وما موقفنا من مذاهب الأئمة الأربعة اليي انتشرت في البلاد، وبين العباد، وقلدها الكثير في كل مكان وزمان؟

الجواب: على طالب العلم أن يجتهد حسب طاقته: المبتدئ يجتهد في الاستمرار في طلب العلم، ويحرص على أن يكون أهلا للترجيح في المسائل الخلافية، وعلى طالب العلم المتأهل الذي رزقه الله العلم، وتخرج من الدراسات العليا، ونظر في الكتب، وعرف أقوال الناس أن يجتهد في ترجيح الراجح، وتزييف الزائف بالأدلة الشرعية والصبر والمطالعة.

فالعلم ليس بالسهل، العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة، ومراجعة الأحاديث التي تتعلق بموضوع البحث، فقد تمكث أياما كثيرة ما وحدت الحديث الذي تريد أو ما قدرت على تكوين رأي فيه من جهة صحته أو ضعفه.

وهكذا مراجعة كلام أهل العلم. وترجيح الراجح يحتاج إلى صبر ونظر في الأدلة، فالاجتهاد معناه بذل الجهد في تحصيل العلم والترقي فيه، حتى تكون من أهله العارفين بالأحكام الشرعية، ومواقف أهل العلم في المنسائل الخلافية، وأن تقف في ذلك موقف الناصح

والمحب لهم، المترضي عنهم الذي يعرف أقدارهم وما يبذلون من جهود في تحصيل العلم ونشره بين الناس، والاستفادة من كلامهم وعلومهم، وعدم سبهم وكراهتهم، أو إظهار الانتقاد على سبيل التنقص لهم، وعدم الفائدة منهم، وما أشبه ذلك.

فطالب العلم، يعرف قدر من قبله، وما ألفوا وما جمعوا، ونصحهم لله ولعباده، ويستفيد من كلامهم، وليس معناه أن يقلدهم في الحق والباطل، بل يعرف الحق بدليله.. قال مالك رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وقال الشافعي رحمه الله: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس).

وقال رحمه الله: (إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط)، وهكذا قال أحمد وأبو حنيفة: معنى ما قاله مالك والشافعي رحم الله الجميع.

وهكذا قال غيرهم من الأئمة كلهم نصحوا الناس، وأوصوهم باتباع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وألا يُقدِّم على قول الله ورسوله قول أحد من الناس، بل يجب أن يقدم قول الله، وقول رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة على من خالف ذلك.

هذا هو موقف العلماء المعتبرين، وهذا هو موقف طالب العلم منهم، حيى ينشأ على أخلاقهم، في تقديم قول الله، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وترجيح الراجح بالأدلة، واحترام العلماء، ومعرفة أقدارهم، والترضي عنهم، والترحم عليهم.

أما علماء السوء من الجهمية والمعتزلة وأشباههم فهؤلاء يجب أن يمقتوا، ويبغضوا في الله، وأن يحذر الناس من شرهم وأعمالهم القبيحة، وعقائدهم الباطلة، نصحا لله ولعباده، وعملا بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والله الموفق.

السؤال السابع: ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة التي تتردد على ألـــسنة كثير من طلبة العلم وهي من كان شيخه كتابه ضل عن صوابه؟

الجواب: المعروف: أن من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه هــــذه هي العبارة التي نعرفها.

وهذا صحيح: أن من لم يدرس على أهل العلم، ولم يأخذ عنهم، ولا عرف الطرق التي سلكوها في طلب العلم، فإنه يخطئ كثيرا، ويلتبس عليه الحق بالباطل، لعدم معرفته بالأدلة الشرعية، والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم، وحققوها وعملوا كما.

أما كون خطئه أكثر فهذا محل نظر، لكن على كل حال أخطاؤه كـــثيرة، لكونه لم يدرس على أهل العلم، ولم يستفد منهم، ولم يعرف الأصول التي ساروا عليها فهو يخطئ كثيرا، ولا يميز بين الخطأ والــصواب في الكتــب المخطوطــة والمطبوعة.

وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست عنده الدراية والتمييز فيظنه صوابا، فيفتي بتحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، لعدم بصيرته، لأنه قد وقع له خطأ في كتاب، مثلا: لا يجوز كذا وكذا، بينما الصواب أنه يجوز كذا وكذا، فجاءت (لا) زائدة أو عكسه: يجوز كذا وكذا والصواب: ولا يجوز فـسقطت (لا) في الطبع أو الخط فهذا خطأ

عظيم.

وكذلك قد يجد عبارة: ويصح كذا وكذا، والصواب: ولا يصح كذا وكذا، فيختلط الأمر عليه لعدم بصيرته، ولعدم علمه، فلا يعرف الخطأ الذي وقع في الكتاب، وما أشبه ذلك.

السؤال الثامن: إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبيّن له أن ما أفتى به غير صحيح فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب: عليه أن يرجع إلى الصواب، ويفتي بالحق، ويقول أخطأت، كما قال عمر: الحق قديم، فعليه أن يرجع إلى الصواب، ويفتي بالحق، ويقول أخطأت في المسألة الأولى: أفتيت بكذا وكذا، ثم اتضح لي ألها خطأ، والصواب كذا وكذا. ولا بأس عليه في ذلك، بل هذا هو الواجب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رأس المفتين، لما سأله الناس عن التلقيح، وهو تأبير النخل، قال: ((ما أظنه يضره لو ترك))، ثم أخبروه بأنه يضره: فقال: ((إلا أخبرتكم عن رأيبي والرأي يخطئ ويصيب أما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله)) وأمرهم أن يرجعوا إلى التلقيح.

كذلك عمر رضي الله عنه أفتى بإسقاط الإخوة في مسألة المشرَّكة، ثم أفــــتى بالتشريك بناء على ما ترجح لديه في ذلك.

فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف، وهو طريق أهل العلم والإيمان، ولا حرج في ذلك ولا نقص بل ذلك يدل على فضله، وقوة إيمانه، حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ.

ولو قال بعض الناس أو بعض الجهلة: إن هذا عيب، فهذا ليس

بشيء، والصواب أنه فضل وأنه منقبة وليس بنقص.

السؤال التاسع: أنا طالب علم، كثيرا ما توجه إليَّ المسائل عن أمر مسن الأمور، سواء في العبادة أو غيرها، فأعرف الإجابة جيدا، إما عن سماع أحسد المشايخ، أو في الفتاوى، ولكن يصعب عليّ استحضار الدليل الصحيح فقد يصعب على ترجيحه فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك؟

الجواب: لا تفتي إلا على بصيرة، وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه خير منك وأعلم بالحق، وإلا فقل أمهلوني حتى أراجع الأدلة وأنظر في المسألة، فإذا اطمأننت إلى الصواب بالأدلة، فأفتهم بما ظهر لك من الحق.

وأوصي المدرسين لأجل هذا السؤال وغيره: أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم، وأن يحثوهم على التثبت في الأمور، وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة، وأن يكونوا قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يـشكل والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين، أو في الدرس الآتي، حتى يتعود الطالب ذلك من الأستاذ بعدم العجلة في الفتوى والحكم، إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل، والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله الأستاذ، ولا حرج أن يؤجل إلى وقت آخر، حتى يراجع الدليل، وحتى يراجع كلام أهل العلم في ذلك.

فقد أفتى مالك في مسائل قليلة، وردّ مسائل كثيرة، قال فيها: لا أدري. وهكذا غيره من أهل العلم.

> فطالب العلم من مناقبه أن لا يعجل، وأن يقول لا أدري فيما - ٢٤٥ -

يجهل.

والمدرسون عليهم واحب عظيم، بأن يكونوا قدوة صالحة، في أخلاقهم وأعمالهم للطلبة، ومن الأخلاق الكريمة أن يُعَوَّد الطالب كلمة لا أدري، وتأجيل المسائل. حتى يفهم دليلها وحتى يعرف حكمها. مع التحذير من الفتوى بغير علم، والجرأة عليها..

والله ولي التوفيق.

## نصيحة عامة للمسلمين من طلبة العلم وغيرهم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والـــسلام علـــى عبــده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد فإن النصيحة أمرها عظيم وشأها كبير في إصلاح شئون المسلمين، وإرشادهم إلى أقوم سبيل كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة قال الله عز وحل: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ \* إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَحَل: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ \* إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَحَل أَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِي وَالصِيرِ على ذلك من أعظم أبواب النصح الصادق الأمين، وضد ذلك لا يأتي إلا بالخسران، فالسذين لا يتواصون بالحق، ولا بالصبر عليه خاسرون لا محالة، لأهم تركوا واحب التناصح.

وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله النصيحة، وهذا حديث عظيم جامع للخير كله.

ومن المعلوم أن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه هم

٢ - سورة العصر كاملة.

أنصح الناس للناس، وأقومهم بواجب النصح والدعوة والتواصي بالحق والصبر عليه.

فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: ﴿أَبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) وهذا هود صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: ﴿أَبِلَّغُكُمْ رِسَالات رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ (٢).

وهذا صالح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: ﴿يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّا لَوْمَهُ وَلَكُنْ لا تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (٣).

فأمر النصح عظيم جدا وأولى الناس بالتناصح والتواصي بالحق بعد الأنبياء هم العلماء وطلبة العلم.

فمن توفيق الله للعبد أن يسلك سبيل الأنبياء والمؤمنين الناصحين المتناصحين، وقد رأيت توجيه هذه النصيحة لإخواني من العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين. قياما بواجب النصح والتعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه: وتعكونوا على البر والتقوى المبر والتقوى والتعاون على المبر والتقوى والتعاون على المبر والتقوى والتعاون على المبر والتقوى والتعاون على المبر والتقوا الله إن الله شهديد المعقاب في المبر والتعاون على المبر والتعاون والتع

وأول ما أنصح به أن نتواصى بتقوى الله تعالى كما قال عز وحل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (٥) وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (١) وقال وقُولُوا قَوْلًا سَديدًا يُصْلحْ لَكُمْ

١ - سورة الأعراف الآية ٦٢.

٢ - سورة الأعراف الآية ٦٨.

٣ - سورة الأعراف الآية ٧٩.

٤ - سورة المائدة الآية ٢.

٥ - سورة التوبة الآية ١١٩.

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبِلْكُمْ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَالْمُوالِولُولِلْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ

وأنصح إخواني العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويسار عليه هو توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه، والإيمان به وبرسله، ودعوة الناس إلى عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك وتحبيبه إليهم عز وجل، ودعوقم إلى التوبة وبيان أن ذلك هو عين سعادتهم في الدنيا والآخرة.

وأنصح لهم بأن يتذكروا ما نحن فيه من نعم عظيمة ومنن كثيرة توجب الشكر لله آناء الليل وآناء النهار، وأعظمها نعمة الإسلام والأمن فإن الله ندب المؤمنين جميعا إلى أن يتذكروا هذه النعم والمنن فقال سبحانه:

١ - سورة الأحزاب الايتان ٧٠ - ٧١.

٢ - سورة النساء الآية ١٣١.

٣ - سورة الكهف الآية ١١٠.

﴿ أُولَمْ يُرَوْا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمنًا وَيُتَخَطَّفُ النّاسُ مِنْ حَـوْلِهِمْ ﴿ (١) وقـال: ﴿ أُولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقًا مِنْ لَدُنّا ﴾ (٢) وقال عز وجل: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُو فَ ﴾ (٣) وقال حل وعلا: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمْ ﴾ (٤) مَنْ خُو فَ ﴾ (٣) وقال حل وعلا: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمْ ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ وَقَال تعالى: ﴿ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ مُنَ الطّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ النّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بَنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتْ مُنْكُرُونَ ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ وَالْمُ نَعْمُ لُوا آلَ دَاوُدَ شُكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونَ ﴾ (٦) وقال سبحانه: ﴿ وَالْمُ تَعَالَى : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ كَفُرُتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَكُورُ ﴾ (٨) وقال تعالى: ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ كَفُرَتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَكُورُ ﴾ (٨) وقال تعالى: ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ ﴾ (٨).

وأنصح أيضا إخواني العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين بتعظيم وحدة الجماعة والمحافظة عليها أشد المحافظة والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف وأذكرهم في هذا المقام بقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا

١ - سورة العنكبوت الآية ٦٧.

٢ - سورة القصص الآية ٥٧.

٣ - سورة قريش الآيتان ٣ – ٤.

٤ - سورة الأعراف الآية ٨٦.

صورة الأنفال الآية ٢٦.

٦ - سورة البقرة الآية ١٥٢.

٧ - سورة إبراهيم الآية ٧.

٨ - سورة سبأ الآية ١٣.

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلَمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَالَّفَ بَسِيْنَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مَنْهَا فَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مَنْهَا كُمْ مَنْهَا كَمُ مَنْهَا وَلَا يَسِرُ وَلِي اللهِ عَلَيه عَلَيه الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا عن ولاه الله أمركم)).

ومن المعلوم لدى أهل العلم أن تأليف القلوب على الحق من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل فالواجب السعي في ذلك والحرص عليه بكل إخلاص وصدق، وأنصح إخواني جميعا بالتثبت فيما يشيعه الناس عن العلماء أو غيرهم، لأن كثيرا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم أشياء كثيرة لا أصل لها، فإذا لم يتثبت المؤمن في الأمور التي يتحدث فيها أوقع الناس في الغلط وهذا ليس من النصح في الدين، وقد أنكر الله سبحانه على من لم يتثبت في الأحبار ولم يردها إلى أهلها بقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ لا فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلًا ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ لا فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلًا ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ لا فَصْلُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلًا ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قَلِيلًا ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ الْمَعْتُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمْ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيّنُوا أَنْ تُصَعِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةً وقالًا الله عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادَمِينَ ﴾ (١٩) ، وقال

١ - سورة آل عمران الآيتان ١٠٢ – ١٠٣.

٢ - سورة النساء الآية ٨٣.

٣ - سورة الحجرات الآية ٦.

صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

والإنسان مسؤول عن كل قول وعمل كما قال عز وحل: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ عَمَّا فَوْلُ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فُورَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

فاحذر أيها المؤمن أن يستزلك الشيطان ويغريك بعدم التثبت في الأمور والأخبار فتقع فيما لا تحمد عقباه، وتندم حين لا ينفع الندم، واعلم يا أخي أن الشيطان يحرص على إيقاع الفتن والشحناء بين المؤمنين، وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية كما قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾(٣).

وهناك أمر عظيم يستوجب النصح والتنبيه وهو الأسلوب الطيب الحسن في المدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، فعلى العلماء وطلبة العلم وكل مؤمن ومؤمنة أن يستعملوا الأسلوب الحسن في جميع ذلك، فإن شأن الأمر والنهي والنصيحة عظيم حدا ولا يجوز الإساءة إليه بأسلوب غير حسن، ولذلك أرشد الله عباده إلى الأسلوب الحسن في الدعوة فقال عز وحل: ﴿ادْعُ إِلَى

١ - سورة ق الآية ١٨.

٢ - سورة الحجر الآيتان ٩٢ – ٩٣.

٣ - سورة فاطر الآية ٦.

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿(١) وقال سبحانه: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُ وا مِنْهُمْ ﴿(٢) اللَّهِ. اللَّهِ.

وقال سبحانه: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْسَزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانَ عَدُوَّا مُبِينًا ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَة مِسْنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِانْفَضُوا مِسْنْ حَوْلِكَ ﴾ (١) الآيسة، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

والخلاصة أن الأسلوب الحسن في الدعوة والنصح والأمر والنهي من أسباب القبول وعدم النفرة، وضد ذلك الأسلوب السيئ الذي يسبب النفرة. ولذا نبه الله تعالى المؤمنين على ذلك في الآيات السابقة وغيرها، فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يتثبتوا في الأمر، وأن يتبصروا أولا حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر، وعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحروا في ذلك الدليل الشرعي حتى يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز وجل: ﴿قُلْ هَذِهُ سَبِيلِي اللّه عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنَا مِن المَن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب المُشْرِكِينَ ﴿ وَالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم لقول الله عز وجل:

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة العنكبوت الآية ٤٦.

٣ - سورة الإسراء الآية ٥٣.

٤ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

٥ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَـسَنَةِ وَجَـادِلْهُمْ بِـالَّتِي هِـيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا عَلَيه وسلم: ((مـن غَلِيطَ الْقَلْبِ لِانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (٢) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مـن يحرم الرفق يحرم الخير كله)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.

وكذلك أوصي طلبة العلم وجميع المؤمنين بالحذر الشديد من كيد الأعداء وشبهاتهم وافتراءاتهم، وقد أرشدنا كتاب الله عز وجل إلى الحذر من افتراءاتهم وتآمرهم بقوله حل وعلا: ﴿ لَتُبْلُونُ فِي أَمْوَالُكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الّذينَ أَشُرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ أُوتُوا الْكتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ وَتُولِ الله مِنْ عَزْمِ اللهمورِ ﴾ (٢) وبقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذينَ آمَنُوا خُدُوا حَدُوا حَدُوا حَدُوا اللّذي عَنْ إِذَا رآنا في حَذْرَكُمْ ﴾ (٤) الآية، وكتاب الله تعالى يبين لنا أن العدو الكاشح يجزن إذا رآنا في نعمة وخير ودين ويفرح إذا أصابتنا مصيبة.

وقال تعالى: ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (٥) فأوصى إخواني العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين بأن يتذكروا هذا الكيد، وأن يعملوا بموجب هذه الذكرى حتى يسدوا كل الذرائع

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٨٦.

٤ - سورة النساء الآية ٧١.

٥ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

التي يتذرع بما العدو لأجل الكيد لنا وتمزيق شملنا.

كذلك أنصح لطلبة العلم بالنظرة السليمة إلى الأمور والأحوال العامة، فإن الخير والصلاح في بلادنا كثير ونحمد الله تعالى على ذلك وندعوه حل وعلا أن يزيدنا من فضله وكرمه وأن يوفقنا وولاة أمرنا لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجب أن نعرف هذا الخير والصلاح؛ لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطلب المزيد من فضله، ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته وهديه وإرشاده كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِمِي أَقُومُ وَالْ وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه الناس فيها الخير العظيم والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه، كما سبق بيان ذلك.

ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر في الحق وإصلاح الأوضاع، زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسس طريق، وأصلح بمم العباد والبلاد، وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال إنه حواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

١ - سورة الإسراء الآية ٩.

## نصيحة عامة موجهة للمسلمين في باكستان وغيرهم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته في خطبه بتقوى الله، والتقوى كلمة جامعة تجمع الدين كله وتشمل العناية بمصالح الدنيا والآخرة وهي السدين كله، وهي البر، وهي الإيمان والإسلام والهدى والصلاح وسمى الله سبحانه دينه تقوى، لأن من استقام عليه وحافظ عليه وقاه الله شر الدنيا والآخرة، وأهم التقوى إخلاص العبادة لله وحده والصدق في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته في جميع الأمور والحذر مما يخالفها كما قال الله سبحانه: ﴿وَمَا أُمُ رُوا إِلاَ لَيْعُبُدُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ﴾ (٢) الآية، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ الله مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءً﴾ (١)

١ - سورة النساء الآية ١٣١.

٢ - سورة النساء الآية ١.

٣ - سورة البينة الآية ٥.

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ (١) وقال عز وحل: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴿ وَالْ سِبِحَانِهِ: ﴿ فَاللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ فَاللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ فَاللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ فَاللَّهِ حُرَجًا مِمَّا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٣).

ولا يخفى على ذوي الألباب أن في تحكيم الشريعة صلاح أمر الدنيا والآخرة كما أن فيه جمع الكلمة على الحق والقضاء على الفساد، ومن أهم التقوى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، واتحاد العلماء واجتماع كلمتهم على الحق، وإرشادهم العامة إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلك ومناصحتهم ولاة الأمور وإعانتهم على الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبال الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)).

كما أوصي الجميع بالحذر من جميع أنواع الشرك والبدع والمعاصي، لأن ظهورها في المجتمع سبب لهلاك الجميع، كما أن الحذر منها والتواصي بتركها من أعظم أسباب النجاة، ولا صلاح للمجتمع الإسلامي إلا بالتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي أخلاق المؤمنين وصفاهم كما قال الله سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر وَيُقيمُونَ الصَّلاة

١ - سورة البقرة الآية ٢١.

٢ - سورة المائدة الآية ٥٠.

٣ - سورة النساء الآية ٦٥.

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيــزٌ حَكيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ عَزِيــزٌ عَرَيــزٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيــزٌ عَكيمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزُ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزُ اللَّهُ عَزِيــزٌ اللَّهُ عَزِيــزُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِيــزُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزِيــزُ اللَّهُ عَزِيــزُ اللَّهُ عَنْ عَالَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجهما الإمام مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وأسأل الله عز وحل أن يوفقنا وجميع إخواننا في الباكستان، وجميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

## وجوب التضامن والتكاتف ضد أعداء المسلمين

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام المحاهدين خير الدعاة أجمعين، وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه جميعا وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بأخوة في الله من علماء المسلمين وقادهم أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والثلاثين وفي رحاب بيت الله العتيق لتدارس شئون المسلمين وقضاياهم، وبذل المستطاع من الجهود في كل ما ينفع المسلمين ويعينهم على حل مشكلاهم، وعلى إقامة دينهم وعلى تمسكهم بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام دين الهدى ودين الحق.

وقد سمعنا جميعاً كلمة خادم الحرمين الشريفين الطيبة المباركة، التي شرح فيها - وفقه الله - أحوال المسلمين بعد حادث الخليج من النظام العراقي وما ترتب على ذلك وما حصل بسبب ذلك، وما حصل بسبب انحسار الشيوعية وتنفس المسلمين الصعداء بعد ذلك ولا شك

١ - كلمة لسماحته في افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بتاريخ ٢١
 ١٤١٢ / ٧ /

أن ما جرى من النظام العراقي من العدوان على دولة الكويت يعتبر جريمة عظيمة ومنكرا عظيما ترتب عليه فساد كبير، ولكن الله جل وعلا برحمته وإحسانه ردّ كيده في نحره وأذله وقضى على عدوانه وصار بلك عبرة للمسلمين ورحمة للمؤمنين بأن رد كيد العدو في نحره وهزم جنده ورد المظلومين إلى بلادهم ويسر أمورهم، فالحمد لله على ذلك ولقد أشار خادم الحرمين في كلمته إلى أمر عظيم وهو أن الواجب على المسلمين التضامن الإسلامي والتكاتف ضد أعدائهم والتمسك بكتاب رجم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام.

ولا شك أن هذا هو الطريق لاستعادة مجدهم وإقامة دينهم ونصرهم على أعدائهم فهم إخوة كما وصفهم الله في قوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (١) فيجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يبذلوا جهودهم في إقامة شعائر رهم ونصر دينهم ودحض كيد أعدائهم بكل طريق شرعها الله لإقامة الدين ورد كيد الكائدين.

ولا ريب أن اعتصامهم بحبل الله جميعا وتضامنهم في نصر دينهم أينما كانوا من أعظم الأسباب في نصرهم على عدوهم واستعادة مجدهم الغابر.

فالواجب علينا جميعا في هذا الجملس وعلى جميع علماء

\_ 77. \_

١ - سورة الحجرات الآية ١٠.

المسلمين أينما كانوا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، والتضامن الإسلامي الذي يوجبه الله علينا في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوْمَ ﴾ (١) وفي قوله عز وجل: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ \* إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّرِ اللهِ وفي قول الذين النصيحة الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال ((لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم)).

فالواجب على المسلمين أينما كانوا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، والتمسك بدين الله الذي جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بالتمسك بالقرآن العظيم والسنة الصحيحة المطهرة وتحكيمهما في كل شيء والرجوع إليهما في كل شيء فهما الطريق للسعادة والسيادة، وهما الطريق للسلامة في الدنيا والآخرة.

فالواجب على جميع الدول الإسلامية وعلى علماء المسلمين التناصح والتكاتف في هذا الأمر، وأن يتواصوا به، وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.

والواجب على الدول الإسلامية أيضا تشجيع المحاهدين والداعين إلى الله حتى يحققوا ما جاهدوا من أجله في أفغانستان وفي الفلبين وفي كل مكان، يجب على المسلمين حكومات وشعوبا أن يتعاونوا

١ - سورة المائدة الآية ٢.

٢ - سورة العصر كاملة.

على البر والتقوى، وأن يتناصحوا ويهتموا بإخوالهم في حفظ دينهم والاستقامة عليه بكل وسيلة من الوسائل التي شرعها الله لعباده.

والواجب على رؤساء المسلمين وحكوماهم أن يتقوا الله ويستقيموا على دين الله، وأن يحكموا شرع الله أينما كانوا في شعوهم لقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَحِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾(١).

فالواجب على جميع الدول الإسلامية أن يهتموا بهذا الأمر وأن يقوموا به خير قيام.. لأن في ذلك عزهم ونصرهم على عدوهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وعليهم أن ينشئوا المعاهد والجامعات الإسلامية لتخريج العلماء والقضاة الذين يعلمون الناس دينهم ويحكمون بينهم بشرع الله، وأن يشجعوا الحكام ويعينوهم ويرشدوهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يرشدوا الناس ويعلموهم شريعة ربهم وأحكام دينهم بكل صبر وإخلاص.. وأن يعينوهم على ذلك حسب الطاقة، يرجون بذلك ترواب الله ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ولا شك أن في ذلك عزهم وسعادتهم ونجاتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة.

والواجب على علماء الإسلام أيضا أينما كانوا أن يدرسوا طلاهمم ويفقهوا المسلمين في بلادهم في دين الله، وأن يعلموهم

\_ 777 \_

١ - سورة النساء الآية ٦٥.

شريعة الله في المساجد والمدارس وفي جميع الأماكن حسب الطاقة وفي الجالس العامة، والاحتفالات العامة، وفي دور العلم حسب الطاقة والإمكان كل واحد يتحرى الفرصة المناسبة والمكان المناسب لتعليم شرع الله وإرشاد الناس إلى دين الله، وحثهم على القيام بأمر الله والتمسك بشرع الله والتواصي بالحق والصبر عليه أينما كان.

هذا هو واحب العلماء وهذا هو واحب رؤساء بلاد المسلمين أن يتقوا الله، وأن يتعاونوا مع علمائهم في تحكيم شرع الله والقيام بأمر الله في كل شيء، والعامة في ذمة الدول وفي ذمة الرؤساء والعلماء فيجب عليهم أن يتعاونوا في تفقيه الناس وتعليمهم وإرشادهم وحل مشاكلهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فلا بد من التواصي بذلك والتعاون فيه حتى يحكم شرع الله وحتى يستقيم المسلمون عليه، وحتى يدخل الناس في دين الله أفواجا بعد ما خرج منه من خرج جهلا وضلالا، أو بسبب دعاة الباطل وأعوالهم حتى استجاب له من استجاب عن جهل وقلة بصيرة، فإذا رجع المسلمون إلى دينهم واستقاموا عليه حصل لهم كل خير وسلموا من كل شر ونصرهم الله على أعدائهم وصارت لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.

وإني لأرجو من هذه المجالس المجلس التأسيسي للرابطة، والمجلس الأعلى العالمي للمساجد، والمجمع الفقهي أن ينفع الله بها المسلمين، وأن يجعلها سببا لكل خير في جميع الدول الإسلامية وفي جميع مواطن المسلمين في كل مكان، وتعلمون بحمد الله باليقظة

الإسلامية والصحوة الإسلامية في سائر أرجاء الدنيا في أوروبا وأمريك وآسيا وأفريقيا، وفي كل مكان نشاط إسلامي وصحوة إسلامية ورغبة في الدين وهذا يبشر بالخير ويحتاج إلى تكاتف وتعاون من رؤساء الدول الإسلامية وعلماء المسلمين، ومن أغنياء المسلمين حتى يكون الجميع متعاونين على البر والتقوى.

وهكذا يجب على المسلمين في كل مكان: في مصر، وفي ليبيا، وفي تونس، وفي الجزائر، وفي المغرب، وفي أمريكا، وفي أوروبا وفي كل مكان يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، ويجب أن يتفقهوا في الإسلام ويحرصوا على الاستفادة من علمائهم في كل وقت حتى يكونوا على بصيرة في دينهم، وحتى يؤدوا أعمالهم على الوجه المطلوب الذي يرضيه سبحانه، وحتى يستقيم أمر الله بينهم، وحتى يحكموا شرع الله في شئولهم الدينية والدنيوية.

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلي أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يصلح ولاة أمرهم وقادهم، وأن يعينهم على تحكيم شرع الله في بلاد الله والرفق بعباد الله، وأن يوجهوهم إلى كل خير، وأن يمنحهم الله الهدى والثبات، وأن يوفق أغنياء المسلمين لإعانة القائمين بالدعوة إلى الله ومعلمي الناس الخير والبذل في سبيل الله.. ولما في ذلك من إعانتهم على هذه المهمة العظيمة، كما نسأله سبحانه أن يعين دولنا الإسلامية وأغنياءنا جميعا على مواساة الفقير والإحسان إليه، والأحذ بيده

وتعليمه دينه وإرشاده إلى كل خير إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد الله بن باز

## حكمة الداعي وأدب المدعو(١)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد:

فإن التذكير بالله والدعوة إلى سبيله من سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للحلق، يبشرون وينذرون لإقامة الحجة وقطع المعذرة كما قال حل وعلا: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِينَ لِعنَلا اللهِ عَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (٢) وقال حل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (٢) وقال حل وعلا: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللّه بِإِذْنِهِ وَسَرَاجًا مُنيرًا ﴾ (٢) وهكذا خلفاؤهم من أهل العلم وورثتهم هذا طريقهم وسبيلهم، الدعوة إلى الله والتذكير بالله والتبشير للمتقين والإنذار لغيرهم، فالله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل ليبينوا ذلك ويدعوا إليه، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَيْ اللهُ الْحَلَى اللهُ عَلَى عباده المكلفين من حن وإنس، وقد وهذه العبادة هي حق الله على عباده المكلفين من حن وإنس، وقد

١ - أصل الكلمة محاضرة ألقاها سماحته في مسجد الفقيه بمكة المكرمة في رجب عام ١٤١٢هـ.

٢ - سورة النساء الآية ١٦٥.

٣ - سورة الأحزاب الآيتان ٤٥ — ٤٦.

٤ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا هذه العبادة ويدعوا إليها ويشرحوها للناس، وأنزل الكتب لهذا الأمر، وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن العظيم، فيه بيان الهدى وطريق السعادة، فيه بيان ما يرضي الله ويقرب إليه من أقوال وأعمال ومقاصد، وبيان ما يغضب الله ويباعد من رحمته كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿كَتَابُ أُحْكَمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ أَلا تَعْبُدُوا إلا اللّهَ إِنّني لَكُمْ منه نَذيرٌ وَبَشيرٌ ﴾ (٢).

وقال سبحانه في أول سورة إبراهيم: ﴿الر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتُحْسِرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (٢) وقال سبحانه في سورة النحل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكُتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٤) وقال عز وحل الْكَتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٤) وقال عز وحل في سورة الحديد: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيسِزَانَ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ ﴾ (٥) الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فجدير بكل مؤمن ومؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل لما ذكره الله فيه، والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه، وللعمل بما دل عليه كما قال عز وجل: وإنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للَّتي هيَ أَقْوَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

١ - سورة النحل الآية ٣٦.

٢ - سورة هود الآيتان ١ - ٢.

٣ - سورة إبراهيم الآية ١.

٤ - سورة النحل الآية ٨٩.

٥ - سورة الحديد الآية ٢٥.

٦ - سورة الإسراء الآية ٩.

هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءُ ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لَيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣).

فجدير بنا جميعا من الرجال والنساء، جدير بالعلماء وغير العلماء التدبر لكتاب الله والتعقل له والعناية به لمعرفة الحق وأتباعه ولمعرفة ما يرضي الله ويقرب إليه من قول وعمل حتى نعمل به، ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من رحمته حتى نتجنبه، وحتى نقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة وعلى علم، والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر كما تقدم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا اللَّهَ وَالْمَتَبُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَتَبُوا إلا اللَّهُ وَلَيْعُلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَالَّهُ وَلَيْعُلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَيَدُّرُوا بِهُ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَرُوا بِهُ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَرُوا بِهُ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَيَذَرُوا بِهُ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَيَذَرُوا بِهُ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُو إِلَا قَالَ مِل وَالْوقوف عند حدوده، وهكذا الرسل عليهم إلى طاعة الله ورسوله والإيمان به والوقوف عند حدوده، وهكذا الرسل عليهم

١ - سورة فصلت الآية ٤٤.

٢ - سورة ص الآية ٢٩.

٣ - سورة النحل الآية ٨٩.

٤ - سورة النحل الآية ٣٦.

٥ - سورة هود الآيتان ١ - ٢.

٦ -سورة إبراهيم الآية ٥٢.

الصلاة والسلام كلهم بعثوا لبيان حق الله وإرشاد الناس إلى ذلك من قول وعمل وعقيدة.

فالواجب على أهل الإسلام التفقه في العبادة التي خلقوا لها وهي توحيد الله عزوطاعة أوامره، وترك نواهيه، هذه هي العبادة التي خلقنا لها جميعا، توحيد الله عزوجل بأفعالنا وبجميع عباداتنا من قول وعمل واعتقاد وطاعة الأوامر وترك النواهي، أما معنى قوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونَ ﴿(١) فالمعنى: يطيعوني بإخلاص العبادة له وحده، وبفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود.

والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل، وهم الورثة للرسل في الدعوة إلى الخير، وبيان طريق السعادة ليُسلك، وبيان طريق المشقاء والهلك ليُحتنب ويُحذر، وعنوان كلمتي هذه كما سبق هو: (حكمة الداعي وأدب المدعو) وهذا العنوان اختارته التوعية ووافقت عليه، لأن الحكمة من الداعي إلى الله لها شأن عظيم، فالداعي يتحرى في دعوته الكلمات المناسبة والأوقات المناسبة، والأسلوب المناسب، حتى يكون ذلك أقرب إلى النجاح، ومن أسماء الله حل وعلا الحكيم العليم لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمًا ﴿ أَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٢) وهو يعلم الأشياء

١ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٢ - سورة الأنعام الآية ٨٣.

٣ - سورة النساء الآية ١١.

على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هو اللائــق بــه ســبحانه والمناسب لمنفعة العباد وصلاحهم، فهو الحكيم العليم في قوله وعمله في أمــره ونهيه في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى.

فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعها، وهذا الوصف على الكمال إنما يصدق على الله عز وجل، لأنه العالم بكل شيء والحكيم في كل شيء سبحانه وتعالى، ومن حكمة الداعي أن يكون عنده العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، كما قال عز وجل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴿(١) يعنى: بالعلم قال الله وقال رسوله.

ومن حكمة الداعي أن يأتي بالأسلوب المناسب والبيان المناسب ويخاطب كل قوم بما يعقلون ويفهمون، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى كُلُ قوم بما يعقلون ويفهمون، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهُ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ أي بصيرة ﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة ﴾ أي الترغيب والترهيب التي تلين القلوب وتقربها من قبول الحق، ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ أي بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة لكن بالتي هي أحسن حتى يقبلوا الحق وحتى ينقادوا له، وقال تعالى في أهل الكتاب: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٣) وهم اليهود والنصارى، فلا يجوز حدالهم إلا بالتي هي

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

٣ - سورة العنكبوت الآية ٤٦.

أحسن، إلا الذين ظلموا منهم فمن ظلم له شأن آخر.

وقد ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من بني العباس فقال له: إني قائل لك ومشدد عليك، فقال له الخليفة: لا يا أخي ارفق بي فلست بشر من فرعون ولست خيرًا من موسى، وقد قال الله لموسى وهارون: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾،

١ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

٢ - سورة طه الآية ٤٤.

والمقصود، أن تحري الألفاظ المناسبة للمدعو والمنصوح أولى مع الرفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)).

ثم إن لكل مقام مقالا فالداعي ينظر حاجة المجتمع الذي يتكلم فيه وما فشا فيه من منكرات فيعالج تلك الأمور بالأدلة الشرعية وهي: قال الله وقال رسوله بالأدلة، ويرفق بمن سأل أو طرح شبهة حتى يوضح له الحق ويجادله بالتي هي أحسن وحتى تزول الشبهة، إذ المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وليس المقصود إظهار علمك ولا توبيخهم وإظهار جهلهم، وإنما المقصود دعوهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

فالواجب سلوك الطرق والأخذ بالوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ويرجى منها المنفعة، وهكذا المدعو له آداب: منها الإنصات والإقبال على ما يسمع من الدعوة والتذكير ليستفيد ويفهم، ومنها إخلاص النية، وأن يكون قاصدا للفائدة وللعلم والمعرفة والعمل، ومنها حسن السؤال إذا سأل، هذا كله من أدب المدعو: الإنصات، والإقبال على الناصح، والإخلاص في ذلك، وحسن الرغبة، وطلب الحق، والعزم على فعل الخير، والأخذ بالنصيحة، قال تعالى: ﴿فَبَشِرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَلُو أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا

١ - سورة الزمر الآيتان ١٧ – ١٨.

يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْسِرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْسِرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (١) وقال سبحانه: ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَسَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ (٢).

فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وقالبه على الدعوة، وأن يريد وجه الله والدار الآخرة، وأن يؤسس بقلبه ونيته قبول الحق والعمل بالحق متى عرفه ومحاربة الهوى والشيطان، وإن أهم الأمور التي يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن يحاسب العبد نفسه حتى تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع تصرفاته في صلاته وفي صومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ولهيه عن المنكر إلى غير ذلك فيخلص لله في جميع أعماله، وأن يكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاءه سبحانه، والفوز بكرامته، وأداء الحق الذي على العبد.

وأساس الدين وأصله توحيد الله والإخلاص له سبحانه كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهِ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيّاهُ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ خُنَفَاءَ ﴾ (٤) وقال سبحانه: ﴿فَاعْبُد اللّهَ مُخْلَصًا لَهُ السدّينَ أَلا مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينُ الْخَالِصُ ﴾ (٥) والنبي صلى الله عليه وسلم مكث عشر سنين في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، وينهاهم عن

١ - سورة النساء الآيات ٦٦ - ٦٧.

٢ - سورة فصلت الآية ٣٥.

٣ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٤ - سورة البينة الآية ٥.

٥ - سورة الزمر الآية ٢ - ٣.

الشرك بالله ويبين لهم بطلان دعوة الأصنام ودعوة الأنبياء والصالحين، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده وهو الذي يدعى ويرجى، وهو الذي يتقرب إليه بالذبائح والنذور والصلاة والصوم وغير هذا من أنواع العبادة، كما قال سبحانه: ﴿فَادْعُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿فَاعْبُدِ اللّه مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ ﴾ وفي الأحاديث الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ ﴾ وفي الأحاديث الصحيحة قال رسول الله وأن محمدا رسول الله)) يعني حتى يشهدوا كما قولا وعملا واعتقادا فيعتقدون معناهما ويعملون به وذلك بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى، ثم يؤدون ما أمروا به من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك ويجتنبون ما لهوا عنه، وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويقال الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام

فجميع المكلفين من جن وإنس مأمورون بتوحيد الله والإخلاص له في العبادة، وأن يصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمنوا بما جاء به من الهدى، وأن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة من الجن والإنس وجعله خاتم الأنبياء، وأوجب على جميع المكلفين الإيمان به وتصديقه واتباع شريعته عليه الصلاة والسلام.

١ - غافر الآية ١٤.

ثم على كل فرد أن يؤدي الحقوق التي عليه بعد توحيد الله، والإخلاص له، وترك الإشراك به، والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر به الله ورسوله، يجب أن تؤدي الحقوق التي أوجب الله عليك من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأمر بالمعروف ولهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله... إلى غير ذلك مع الحذر من كل ما لهمي الله عنه، وأعظم ذلك الشرك بالله فإنه أعظم الذنوب، وهكذا جميع المعاصي عليك أن تخذرها من العقوق والزنا وشرب المسكر وقطيعة الرحم وأكل الربا إلى غير ذلك مما حرم الله، فالمؤمن والمؤمنة عليهما الجهاد للنفس حتى يستقيم المؤمن على طاعة الله ورسوله، وحتى تستقيم المؤمنة على طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في الشدة والرحاء في الليل والنهار في السفر والإقامة وفي كل وقت وفي كل مكان، كل واحد يجاهد نفسه حتى يستقيم على أمر الله، وحتى يدع ما حرم الله، وحسى يقف عند حدود الله.

والصلاة هي عمود الإسلام وأعظم الواجبات وأهم الأمور بعد الشهادتين، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة، والمحافظة عليها في أوقاقا وأن يؤديها كل منهما بطمأنينة، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمُمْ فِي يؤديها كل منهما بطمأنينة، قال المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله لا يتشبه

١ - سورة المؤمنون الآيتان ١ – ٢.

بالمنافقين والكسالى بل ويسارع إليها ويحافظ عليها مع إخوانه في بيوت الله كل وقت، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾(١) يعني صلوا مع المصلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) قيل لابن عباس ما هو العذر قال: خوف أو مرض، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة إذا صليت في بيتي؟ قال: ((هل تسمع النداء للصلاة)) قال: نعم، قال: ((فأحب)). فهذا رجل أعمى ليس له قائد يقال له أحب فكيف بحال غيره.

فعلى المسلم أن يحافظ على هذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد ذكر مالك رحمه الله في موطئه عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه ويقول لهم: (إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع). وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالجماعة وهذا خطر عظيم وشر كبير، وربما ترك بعضهم صلاة الفجر فلم يصلها إلا بعدما تطلع المشمس ويقوم لعمله وهذا منكر عظيم، فالصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، والله يقول سبحانه: ﴿حَافِظُوا عَلَى المصَّلُواتِ وَالصَّلاة الْوُسْطَى ﴿ أَنُ فالواجب العناية بها والمحافظة

١ - سورة البقرة الآية ٤٣.

٢ - سورة البقرة الآية ٢٣٨.

عليها في أوقاهًا، وفي الجماعة في حق الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((بين الرجل وبين الشرك الكفر و ترك الصلاة)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) وهذا وعيد عظيم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك كفر أكبر، وأن تركها كفر أكبر وإن لم يجحد وجوها، أما إذا جحد وجوها فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء، فالواجب الحذر، وأن نحافظ عليها في الجماعة، وأن نعظمها ونؤديها بقلب حاضر وخشوع وإقبال نرجو ثواب الله ونخسشي عقاب الله، وهكذا زكاتك حق المال وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة عليك أن تعتني بها، وأن تؤديها عن طيب نفس وعن رغبة فيما عند الله، وأن تجتهد في تخليص مالك منها، وأن تضعها في يد المستحقين لها ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وهكذا صوم رمضان عليك أن تصومه في وقته، وأن تحافظ عليه، وأن تصونه مما حرم الله من غيبة ونميمة ومن سائر المعاصى، وهكذا حج البيت في حق من استطاع السبيل إليه يجب عليه أن يحج من رجل وامرأة مرة واحدة في العمر لقول الله عز وجل: ﴿وَلَلَّهُ عَلَى النَّــاسِ حـــجُّ الْبَيْت مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ﴿(١) الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، وهكذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عليك أن تعتني بهذا مع أهل بيتك ومع جيرانك ومـع غيرهـم مـن إخوانك المسلمين، لكونه من أهم أخلاق المؤمنين والمؤمنات

١ - سورة آل عمران الآية ٩٧.

كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضِهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿(١)، هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا ذكر الله سبحانه ألهم أولياء ليسوا أعداء، بل بينهم المحبة والإخاء والتعاون على الخير، وهكذا يجب علي المؤمنين والمؤمنات أن تسود بينهم المحبة والإخاء والحبب في الله والبغض في الله، وأن يكونوا بعيدين عن الكذب والخيانة والغيبة والنميمة وعن شهادة الزور وعن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء، وأوضح سبحانه أَهُم: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر ﴾ وقدم ذلك على الصلاة والزكاة، لعظم الفائدة والمصلحة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفي آية أخرى وصف الأمة كلها بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يعني: أمة الإجابة كما في قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ (٢) وما ذلك إلا لأهمية هذا الواجب وعظم المصلحة فيه، فعلى المؤمن أن يقوم على أهــل بيته بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من زوجة وأولاد وغيرهم، ينصحهم جميعا ويحذرهم من معاصى الله ويحثهم على الـصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، ويحثهم على كل

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

٢ - سورة آل عمران الآية ١١٠.

فأنت يا عبد الله عليك أهلك جاهدهم في الله بالحكمة والكلام الطيب والشدة تارة والرخاء تارة أخرى من لم ينفع فيه اللين والكلام الطيب يُنتقل معه إلى القوة والتأديب كما قال تعالى: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي معه إلى القوة والتأديب كما قال تعالى: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴿ فَا فَمِن ظلم يعاقب بما يستحق حسب الطاقة وفي حدود الشرع المطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ((مروا أبناء كم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاحع)) فإذا ما نفع

١ - سورة التحريم الآية ٦.

٢ - سورة طه الآية ١٣٢.

٣ - سورة مريم الآيتان ٥٤ – ٥٥.

٤ - سورة العنكبوت الآية ٤٦.

الكلام يضرب، هكذا مع الفساق والعصاة إذا لم تحد فيهم النصيحة والتوجيه إلى الخير وجب على المسئولين أن يؤدبوا ويزجروا بما يردع عن الباطل ويقيم الحق، وعليهم أن يقيموا الحدود الشرعية على أهلها حسب الطاقة لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿(١) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) فأنت يا عبد الله عليك أن تحتهد حسب طاقتك في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع أهلك ومع جيرانك ومع غيرهم من المسلمين مع تحريك الأسلوب الحسن لعلك تسنجح ولعله يستجاب لك، وإذا قدرت باليد كضرب ولدك أو ضرب زوجتك عند مخالفتهما لأمر الله وعدم انصياعهما للدعوة والحق والهدى، وهكذا خادمك إذا لم يقم بالواجب ولم يقبل النصيحة، والمقصود أن المؤمن يسلك مسلك الحكمة في جميع أموره بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن مهما أمكن فهذا هو المقدم، فإذا دعت الحاجة إلى الضرب أو التوبيخ حين تـستطيع الـضرب أو التوبيخ فافعل ذلك حسب طاقتك على قدر ما يحتاج إليه مع من تستطيع من ولد أو زوجة أو غيرهما، والأمير مع من تحت يده، والهيئة على حــسب مــا عندها من التعليمات، وولى الأمر كذلك، كل عليه نصيبه وكل عليه واجبه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإلزام الناس بالحق، لأن هذه الدار هيي دار العمل وهي دار المجاهدة

١ - سورة التغابن الآية ١٦.

وهي دار الدعوة وهي دار التوجيه إلى الخير وهي دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخرة هي دار الجزاء. يقول سبحانه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ وَأَنَ فلا يجوز التساهل وتمشية الأمور وأنت قادر على إنكار المنكر وإيجاد الحق وعلى التوجيه والإرشاد وعندك علم، يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَمِلْ صَالحًا وَقَالًا إِنَّى اللّه وَعَمِلْ صَالحًا وَقَالًا إِنَّى النّهِ وَعَمِلْ اللّه وَعَمِلْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ المُسْلِمِينَ ﴿(٢) ويقولَ جل وعلا: ﴿وَلَتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿(٣).

فعليك يا عبد الله أن تقوم بالواجب من الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحق، وأن يتأدبوا بالآداب الشرعية من قول الحق وإيثاره والرضى به وتقديمه على الهوى، هذا هو طريق السعادة.

يقول سبحانه في كتابه العظيم: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ السَّانْيَا فَالِنَّ الْجَعِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ الْجَعِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ الله وراقبه سبحانه قبل النصيحة وخضع للحق هي الْمَأْوَى ﴿ وَ فَصَعَ للحق وَ الله وَالِمُ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَال

رة الزلزلة الآيتان  $\sqrt{-}$  ٨.

٢ - سورة فصلت الآية ٣٣.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٠٤.

٤ - سورة النازعات الآيات ٣٧ - ٤١.

إلى الضلالة وإلى سوء المصير، كما قال حل وعلا: ﴿وَلا تُتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْــوَاءَهُمْ وَمَــنْ أَضَلُ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾(٢).

فبين سبحانه أن الواقع أمران وهما: إما الاستجابة لله والرسول وإما اتباع الهوى فقال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾ يعنى يا محمد ﴿فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ثم قال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِنَ اللّه ﴾ (٣) ويقول حل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّه وللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا ويقول حل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّه وللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ (٤) فالله ورسوله إنما يدعوان لما يحيى العباد وينقذهم من الضلال، فالحياة والسعادة في قبول الدعوة لما أمر الله به ورسوله، وفي الأحذ بما شرع الله هذا هو طريق السعادة وطريق النور، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَيَالُهُ فِي الظّلُمَ اللهُ لَيْسَ بِحَارِجٍ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظَّلُمَ اللهُ النور هو ما جاء منه المول من الإيمان والهدى والعلم النافع في القرآن والسنة، لا يستويان، لا يستوي الكافر الميت البعيد عن الهدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والهدى، قال تعالى: يستوي الكافر الميت البعيد عن الهدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والهدى، قال تعالى:

١ - سورة ص الآية ٢٦.

٢ - سورة القصص الآية ٥٠.

٣ - سورة القصص الآية ٥٠.

٤ - سورة الأنفال الآية ٢٤.

٥ - سورة الأنعام الآية ١٢٢.

﴿ وَكَذَلكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدي به مَنْ نَشَاءُ منْ عَبَادِنَا ﴿(١)، فبين سـبحانه أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هو الروح وهو النور، فالقرآن والسنة هما الروح الذي تحصل به الحياة، وهما النور الذي تحصل به البصيرة، فكلما قوي علمك بالكتاب والسنة حصل لك الروح الطيبة والنور، وكلما قل علمك ضعفت الحياة وضعف النور، فالحياة السعيدة لمن أخذ بالوحى واستقام عليه، حيث يحصل به النور وهو البصيرة ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا ﴾ فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كلاكما عليه أن يحرص على هذا النور وعلى هذه الحياة بتدبر القرآن العظيم والعناية بكتاب الله والحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماعها من أهلها ومراجعتها في الكتب الصحيحة، وسؤال أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة والسيرة، طالب العلم يسمع من الواعظين والمذكرين والمرشدين في المساحد، وفي خطب الجمعة، وفي الإذاعة مثل: إذاعة القرآن الكريم، وفي نور على الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما قاله الله ورسوله فمن حرص عليها وجدها واستفاد منها لكن المصيبة العظيمــة هــي الإعراض والغفلة واتباع الهوى، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْدُرُوا **مُعْرِضُونَ﴾<sup>(٢)</sup> وهل ترضي أيها المؤمن وهل ترضين أيتها المؤمنة بمشابمة هؤلاء** 

١ - سورة الشورى الآية ٥٢.

٢ - سورة الأحقاف الاية ٣.

الكافرين في الإعراض عن دين الله، وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴿ (١) فلا أحد أظلم من هذا الصنف من الناس فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم، ويقول حل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كُثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذُانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَل الله يُبْصِرُونَ بِهَا الْعَافُلُونَ ﴾ (٢) والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، شبه سبحانه من أعرض عن دينه وغفل عن اتباع الحق بهذه البهائم لعدم انتفاعه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، وجعلهم سبحانه أضل من الأنعام، لأهم أعطوا عقولا وأسماعا وأبصارا فلم يستفيدوا منها في اتباع الحق، فصاروا بذلك شرا من الأنعام وأضل منها، وقال عز وجل: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتُ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا ﴾ (٣).

فهل ترضى يا عبد الله وهل ترضين يا أمة الله بمشابهة الأنعام في عدم معرفة الحق واتباعه.. فعليكما بالجد في فهم القرآن والسنة، وفي التعلم والسؤال عما أشكل عليكما والعمل بالحق حتى لا تشبها هذه البهائم، فمن حد وحد، ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المترل، فالمهم الصدق في طلب الحق، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المترل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن

١ - سورة الكهف الآية ٥٧.

٢ - سورة الأعراف الآية ١٧٩.

٣ - سورة الفرقان الآية ٤٤.

سلعة الله الجنة)) أخرجه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن، فمن خاف صادقا تعلم وتفقه، قال تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴿(١) على الحكم بالخوف، لأن الخوف الصادق يحمل على طاعة الله ورسوله، ويحمل على على التفقه والتعلم وعلى ترك كل ما لهى الله عنه ورسوله ومن هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢) فالخسشية لله والخوف منه كل ذلك يقتضى الجد في طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين.

والمقصود من هذا كله: التنبيه على أن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل، فالإعراض والغفلة من دلائل الهلاك وأن الله ما أراد بالعبد خيرا، والإقبال على الله والستعلم والتفقه في الدين والسؤال من دلائل الهداية والصلاح وأن الله أراد بالعبد خيرا كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالتفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح وحضور المواعظ والاستفادة منها والإقبال بالقلب على ذلك من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، والإعراض عن ذلك والغفلة عن العلم والتعلم من الدلائل على أن الله أراد بالعبوب بالعبد شرا نسأل الله العافية، فعليك يا عبد الله بالحرص على قبول الحق وعلى الأحذ بأسبابه وعلى الإقبال بقلبك عند الموعظة والذكرى، وأن يكون همك

١ - سورة الرحمن الآية ٤٦.

٢ - سورة الملك الاية ١٢.

وقصدك أن تفهم حكم الله، وأن تعرف مراد الله وتعمل به، وأن تعرف ما يغضب الله حتى تحتنبه، والله سبحانه يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَسنْ أَمْسِرِهِ يُسْرًا ﴾ (٢) ويقول عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّبًا تِكُمْ ﴾ (١) الآية.

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل حير والمتباعدين عن كل شر، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بمم دينه، وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير وأن يعيذهم من كل شر، وأن يوفق جميع المسئولين لكل ما فيه رضاه وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه إنه سميع قريب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

١ - سورة الطلاق الآية ٢ - ٣.

٢ - سورة الطلاق الآية ٤.

٣ - سورة الأنفال الآية ٢٩.

## أسئلة وأجوبتها بعد المحاضرة

السؤال الأول: ما هو الموقف من البنوك الربوية اليوم؟ وما حكم التعامل معها؟ وما هو موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية؟

الجواب: أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح وليس في وجود الربا وتحريمه شك، وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهل العلم. فالربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المحمع عليها، وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم فقال حل وعلا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ اللَّهَ النَّيْعُ مَثْلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعُ مَثْلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ وآحَلُ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ الآية.

وقال عز وحل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَرَسُولِه ﴾ (٢) والرسول صلى كُنتُمْ مُؤْمنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه ﴾ (٢) والرسول صلى الله عليه وسلم: ((لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) وقال هـم سواء خرجه مسلم في صحيحه - فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان. فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، ووجود الشيء بين الناس لا يحله،

\_

١ - سورة البقرة الآية ٢٧٥.

٢ - سورة البقرة الآيتان ٢٧٨ – ٢٧٩.

فالخير موجود، والشر موجود والواجب الأخذ بالخير والحذر من الشر، ووجود الشر ليس بدليل على حله، بل يجب الحذر منه.

فالحاصل أن الربا من المحرمات والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك، والتواصي بترك ذلك، وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه المملكة، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية، وسيغني الله بما عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد.

فالحاصل أن الإخوان والمحبين للخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا، وأن يحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بما عن هذه البنوك الربوية، وحتى ينتهى أمرها عن قريب إن شاء الله.

أما ما يتعلق بإخواننا المسلمين في كل مكان كالجزائر والفلبين وفي أفغانستان والبوسنة والهرسك وغيرها فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأن يفقههم الله في الدين، وأن يجمع كلمتهم على خيرهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يهدي المسئولين في جميع بلاد المسلمين، وأن ينصر بهم الحق.

والدعاء لإخوانكم بظهر الغيب في كل مكان أمر مشروع وفائدته عظيمة. فالمسلم يدعو الله لإخوانه في الفلبين وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي كل مكان، وفي بلده أيضا يدعو الله للجميع بالتوفيق والصلاح والإعانة على كل

خير، وأن يجمعهم الله سبحانه على الخير والهدى، وأن يكفيهم شر الولاة، وأن يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعينهم من الأساليب التي تنفر من الحق وتصد عنه، وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة التي تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه وتعينهم على قبوله والرضا به.

السؤال الثاني: ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على الدعاة وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: الدعاة إلى الحق والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لهم أعداء ولهم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والفساق، فالواجب على الدعاة إلى الله، وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر التحمل والصبر لقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَنْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴿ أَو لُو الْعَنْمِ مَنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴿ أَو لُو الْعَنْمَ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴿ أَو لُو الْعَنْمَ مِنَ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْم وَالْمُورِ ﴾ (١) ولقوله عن وجل: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١).

فالحملات التي يشنها أهل الباطل من العلمانيين ومن الملاحدة ومن الشيوعيين ومن الوثنيين ومن النصارى ومن اليهود ومن غيرهم على

١ - سورة الأحقاف الآية ٣٥.

٢ - سورة لقمان الآية ١٧.

٣ - سورة الأنفال الآية ٤٦.

دعاة الحق يجب أن تقابل بالذب عنهم والدعوة إلى الخير، وبيان فساد تلك الأقوال، ووجوب طرحها وعدم الالتفات إليها، مع العناية بتشجيع الدعاة وتشجيع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ووعدهم بأن الله سيعينهم، فعليهم بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالأسلوب الحسن وعليهم بالعلم والله يجعل العاقبة للمتقين قال تعالى: ﴿وَالَّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿وَالَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿وَالَّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

فلا بد من الصبر، ولا بد من الجهاد، ولا بد من النصح للذين يدعون إلى الباطل ويثبطون عن الحق، فلا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان أن الواجب على أهل الحق مناصرة الحق وأهله والدعوة إلى الحق والصبر على ذلك، وعلى ولاة الأمور وفقهم الله القيام بذلك، وقمع كل من يتعرض لأهل الخير وردعه عن باطلة، حتى يستقيم على الحق، وحتى يكف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، ويجب على ولاة الأمور أيضا القيام بما أوجب الله عليهم من ردع المبطل وتأديبه ونصر المظلوم والداعي إلى الحق.

نسأل الله لهم التوفيق، وهم بحمد الله يقومون بجهود كبيرة مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومع الداعين إلى الله، نسأل الله لهم المزيد من الخير، ونسأل الله أن يعينهم على ما فيه صلاح الأمة ونجاها!

١ - سورة هود الآية ٤٩.

٢ - سورة العنكبوت الآية ٦٩.

والواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى، والتعاون مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير، وإبلاغ ولاة الأمور بما قد يخفى على على بالمكاتبة الصالحة بالنصيحة حتى يكون ولاة الأمور والمسئولون على علم مما يقع من الشر مما قد يخفى عليهم، والمقصود أن التعاون على الخير بين المسلمين حكاما ومحكومين من أهم الواجبات لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ﴾ (١) ولقوله سبحانه: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حَسرَ \* إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٢) فلا بد من التعاون بين المسئولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع الباطل وفي القضاء عليه، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الجميع.

السؤال الثالث: تكثر المؤسسات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية، فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه المحلات، وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟

الجواب: النصيحة لجميع أهل المحلات المذكورة أن يتقوا الله، وأن يحـــذروا إيجاد فيديو أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل، ويجب على من كان عنده أشرطة أو فيديو أو غيرها أن يتحرى الحق، وأن لا يكون عنده إلا ما يـــدعو إلى الخــير والحق والهدى والصلاح، وأن يحذر

١ - سورة المائدة الآية ٢.

٢ - سورة العصر كاملة.

نشر الباطل بأي وسيلة. وعلى المراقبة أن تراقبهم بكل حزم وقوة.

نسأل الله أن يعينها على أداء الواجب حتى يمنع الباطل وحتى يؤدب من يتساهل في إظهار الباطل، وعلى كل من علم ذلك أن يرفع إلى ولاة الأمور إن علم أحدا يتعاطى الباطل ويؤذي الناس به وينشر الرذيلة، يجب أن يرفع بأمره إلى الهيئات، وإلى وزير الداخلية، وإلى أمير البلد الذي هو فيها أي بلد من بلاد المملكة يرفع إلى الأمير وإلى الهيئة، يكون التعاون من الجميع على البر والتقوى، ولا يسكت، يرفع الأمر إلى أمير البلد ورئيس الهيئة حتى يتعاون الجميع على دحض الباطل، وإقامة الحق و نصره.

السؤال الرابع: أكثر الحاضرين هم من: الأساتذة سواء في الجامعات، أو المدارس الأخرى بجميع مستوياتها، فما هي نصيحتكم لهؤلاء المعلمين وهم يؤدون هذه الرسالة؟

الجواب: نصيحتي للجميع أن يتقوا الله، وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في العلم والعمل الصالح حتى يقتدي بهم الطلبة والموظفون وغيرهم، وعلى المعلم أن يكون قدوة في المحافظة على الصلوات في الجماعة، والمسابقة إليها، وتوفير اللحية، وعدم التدخين وعدم الإسبال، وفي الأسلوب الحسن والكلمات الطيبة، وفي كل خير، ليكون قدوة صالحة في جميع أحواله وأينما كان في التدريس، وفي الطريق، وفي المسجد، وفي البيت، وفي الطائرة، وفي الباخرة، وفي السيارة، وفي كل مكان قدوة حسنة يعرف بأخلاقه الطيبة وأعماله الصالحة وأسلوبه الصالح، وهذا هو الواجب على أهل

العلم، وعلى المدرسين، وعلى القادة من الأمراء وغيرهم، فكل أعظم من غيره بقدر مسئوليته وحسب طاقته لأنه يقتدى به، ولا سيما العلماء فهم قادة الناس وهم خلفاء الرسل، وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ القبيلة، ومثل أمير البلد، ومثل كبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره يجب أن يكونوا قدوة قدوة في الخير، وأن يبتعدوا عن الشر، فالأطباء من المديرين يجب أن يكونوا قدوة في المسارعة إلى الصلوات في الجماعة، وفي إعفاء اللحى، وفي الكلام الطيب، والأسلوب الحسن في عدم الفحش في الكلام حتى يقتدي بهم الموظفون ومن تحت أيديهم من الأتباع، يقتدون بهم في الأعمال الطيبة والأخلاق الفاضلة والمسارعة إلى الصلاة وغير هذا من الأخلاق الطيبة، فيتحرى المسئول كل شيء طيب حتى يقتدى به في ذلك أينما كان سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة أو في أي مكان يكون، فيشرع له أن يُظهر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حتى يسئفاد منه ويقتدى به.

السؤال الخامس: في الربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة يقولون هل المشاركة فيها من الربا أو لا تتعامل بالربا؟

الجواب: شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات ألها تستعمل أموالها بالربا بواسطة البنوك، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدعه، أو أن تستعمل أموالها في الطرق الشرعية

لا بالربا، فالشركة التي تستعمل أموالا بالربا يجب أن تجتنب، وأن لا يتعاون معها في هذا الشيء وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو أقل أو أكثر حتى يسلم من شر الربا.

وعلى كل شركة أن تتقي الله، وأن تحذر الربا في جميع المعاملات فإلله الله جل وعلا قد حرم الربا ونزع بركته كما قال سبحانه: ﴿وَمُرَبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرّبا ويُربِي الصَّدَقَات ﴾ (١) فالربا متروع البركة فالواجب الحذر منه، فعلى جميع الشركات: شركة مكة، شركة المدينة، شركة القصيم، وأي شركة كانت، على جميع السشركات أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاهم كلها طبق الشرع، وأن يستفتوا أهل العليم فيما أشكل عليهم حتى يكونوا على بصيرة، وما تجمع لديهم من الأموال يعملون به ما شرع الله من المعاملات السليمة سواء كانت بالنقد أو بالأجل فيشترون به السلع ويبيعوها إلى أجل، أو يشترون العمل المختلفة المتنوعة ثم يبيعوها بالعمل الأخرى يدا بيد بفائدة إذا كانت من أجناس مختلفة.

فالعملة لا تباع بمثلها إلا يدا بيد مثلا بمثل، وإذا كانت عملة بعملة أخرى كريال بالدولار أو جنيه إسترليني بغيره جاز البيع يدا بيد بدون تأجيل

١ - سورة البقرة الآية ٢٧٥.

٢ - سورة البقرة الآية ٢٧٦.

ولو تفاضلا، فالطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله وليس الناس بحاجة إلى الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا، نــسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يغضبه.

# السؤال السادس: فيما يتعلق بالربا أسئلة كثيرة منها التحرج عن أخـــذ الرواتب من البنوك الربوية فما رأي سماحتكم؟

الجواب: هذا لا حرج فيه فأخذ الرواتب بواسطة البنوك لا يصر لأن الموظف لم يجعلها للربا، وإنما جعلت بواسطة ولاة الأمر لحفظها هناك حتى تؤخذ، وهكذا ما يُحَوَّل عن طريق البنوك من بلد إلى بلد، أو من دولة إلى دولة هذا لا بأس به لِدُعاء الحاجة إليه، فالمحذور كونه يستعمل الربا أو يعين عليه، أما كون يحفظ ماله في البنك للضرورة لعدم وجود مكان يحفظه فيه، أو لأسباب أحرى وبدون ربا، أو يحوله بواسطة البنك فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج فيه، لكن لو جعلت الدولة الرواتب في غير البنوك لكان أسلم وأحسن.

#### السؤال السابع: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟

الجواب: السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين وهذا خطر فيجب الحذر، فيجب على الدولة وفقها الله أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا عند الضرورة. مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه لعلمه وفضله وتقواه، وأن يكون مع

المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم ويتفقد أحوالهم، وهكذا إذا كان المبعوثون يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه، ونشر الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم فهذا مطلوب ولا حرج فيه.

أما إرسال الشباب إلى بلاد الكفار على غير الوجه الذي ذكرنا، أو السماح لهم بالسفر إليها فهو منكر وفيه خطر عظيم، وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه خطر عظيم، لأن بلاد الشرك - الشرك فيها ظاهر - والمعاصي فيها ظهرة، والفساد منتشر، والإنسان على خطر من شيطانه وهواه ومن قرناء السوء فيجب الحذر من ذلك.

السؤال الثامن: ما رأيكم في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول بعضهم: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن.. فما رأيكم في مثل هذا الاعتقاد فيه صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وحل قال تعالى في سورة الحديد: ﴿ هُو َ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴿ (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهو كافر، لكونه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أربعة مختصة بالله

\_ 797\_

١ - سورة الحديد الآية ٣.

عز وجل لا يستحقها غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول، الأول والظاهر هو الله وحده سبحانه، وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. وهو الظاهر فوق جميع خلقه، والباقي بعدهم، والذي يعلم أحوالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ووجد بعد أن كان معدوما، وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه عبد الله، وكان عدما قبل ذلك، ثم وجد من ماء مهين، وغيره من البشر كذلك فالذي يقول أنه الأول والآخر والظاهر والباطن فهو ضال ومرتد إن كان مسلما.

## السؤال التاسع: نود منكم نصيحة حول قضاء الإجازة وبماذا تنصحون الإخوة؟

الجواب: أنصح إحواني في الإحازة أن يستغلوها في كل ما يرضي الله: في حفظ القرآن الكريم والإكثار من تلاوته، وفي عمارة المكتبات للمطالعة والاستفادة بحضور المحاضرات العلمية والندوات المفيدة، وفي التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، والصبر عليه، وفي النصائح إلى غير هذا من وجوه الخير كالتزاور في الله فيما بينهم في أنحاء هذه البلاد، لأنها فرصة ينبغي أن تستغل في الخير.

ومن أحسن ما تستغل فيه العناية بالقرآن الكريم حفظا وتــــلاوة وتــــدبرا. والعناية بالكتب النافعة ومطالعتها، وحفظ الكتب المهمة والمقـــررات المفيـــدة ك: [كتاب التوحيد]، [وبلوغ المرام]، و[عمدة الحديث]، و[العقيـــدة الواســطية]، و[الأربعين النووية] وتتمتها لابن رجب، وبذلك صارت خمسين حديثا من جوامع الكلم، وهذه الخمسون ينبغي

أن تحفظ مع مراجعة شرحها للحافظ ابن رجب رحمه الله، ومما يحسن الاهتمام به في الإجازة زيارة العلماء وسؤالهم عما أشكل على الطالب في وجوه العلم، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

## الدعوة إلى الله بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة(١)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

فإني أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقاء بإخواني في الله من: الخطباء، والدعاة، وأئمة المساجد في رحاب بيت الله العتيــق للتناصــح والتواصى بالحق والتعاون على البر والتقوى.

وقد سمعنا جميعا كلمة الأمين العام للتوعية عن الدعاة وأعمالهم وعما حصل من الخير العظيم على يد الدعاة، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عين المنكر والتعاون فيما بينهم مع الأجهزة الحكومية، وقد سرنا هذا كثيرا والحمد لله، ونسأل الله أن يزيد الجميع من التوفيق والإعانة والتسديد، وأن يجعلهم مفاتيح خير ومغاليق شر، وأن يسدد خطاهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم.

ولا شك أن الواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى، وأن عليي الدعاة التعاون مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى

\_ ۲99 \_

١ - نصيحة موجهة إلى الخطباء والدعاة وأئمة المساجد في اللقاء السنوي الثالث الذي تنظمه الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بمكة المكرمة في ٢٢ / ٧ / ١٤١٣ هـ ، ونشرت في الجرائد المحلية في ٢٤ / ٧ / ١٤١٣ ه...

الأجهزة الحكومية التعاون مع الجميع في هذا الأمر، لأن التعاون على البر والتقوى يحصل به الخير العظيم وإنجاز المهمة وتحصيل المقصود والحمد لله على ذلك.

إن الكلمة الوافية التي تفضل بها فضيلة الشيخ: محمد بن عبد الله بن سبيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام وشئون المسجد النبوي فيما يتعلق بالدعوة والدعاة اتسمت بالجودة وقد أفاد، وأبان ما ينبغي بيانه، وإنني أؤكد على ما ذكره في هذا الباب من أن الداعية عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يتحلى بالرفق واللين وعدم الشدة، وكذلك الخطيب والواعظ يجب أن يتحريا الأسلوب الذي يحصل به المطلوب، وإزالة المنكر، وتحريك القلوب إلى الخير، وزجرها عن الشر، ولا شك أن الخطيب عليه أن يدعو إلى الخير وإقامة أمر الله وإزالة ما لهى الله عنه، والسعي إلى ذلك بالطرق والوسائل التي يرجى فيها تحقيق ذلك.

ولقد استمعنا أيضا إلى كلمة الشيخ: سعيد بن مسفر عن الدعاة هي كلمة أحاد فيها وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه فجزاه الله خيرا وبارك فيه، وإنه لا يخفى على الجميع أن الدعوة إلى الله سبحانه وهي وظيفة الرسل وأتباعهم بإحسان وكانوا عليهم الصلاة والسلام يتحرون في دعوهم، وينظرون في المصالح والمفاسد، ويجتهدون عليهم الصلاة والسلام في تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ويصرون على الأذى وهم أصبر الناس على الأذى، وهم الصفوة في هذا الباب وهم أشد الناس بلاء وهم القدوة الحسنة في كل شيء.

والواجب على الدعاة إلى الله من الخطباء وغيرهم وعلى الأمراء والحكام الصبر في ذلك مع القيام بالواجب قولا وعملا، والبدء بالأهم فالأهم والعناية بما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، والتحذير مما انتشر بينهم من المنكرات والدعوة إلى تركها والتحذير منها ومن إشاعة الفاحشة بين الناس لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِينَ النَّاسِ لَوَلَ اللهُ عَنَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِينَ وَاللَّهُ فَي اللَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اللَّذِينَ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن سورة النور.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإنما المطلوب النهي عن وجودها والتحذير من اقترافها، والحث على التوبة إلى الله منها، والحث على فعل الأوامر والمسارعة إليها، وإذا كان المؤمن يعلم من إنسان أنه وقع في شيء مما حرم الله فإنه ينصحه بينه وبينه، ويقول للناس كلاما عاما، وينصح الناس ويبين لهم ما حرم الله عليهم.

والداعي إلى الله خطيبا كان أو واعظا أو محاضرا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر - عليه أن يتحرى في دعوته وأمره ولهيه ما يحقق المطلوب ويزيل المكروه وما يدعو إلى الخير ويبعد عن الشر، ومن المعلوم أن إنكار المنكر على مراتب أربع:

الأولى: أن يزول المنكر بالطرق الشرعية، فهذا يجب الإسراع في إنكراره بالطرق الشرعية.

١ - سورة النور الآية ١٩.

الثانية: أن يخف ويقل ولكن لا يزول بالكلية، فهذا كالذي قبله يجب الإسراع في إنكاره بإزالته أو تخفيفه.

الثالثة: أن يزول ويحل محله منكر آخر مثله، فهذا محل اجتهاد ونظر، فيان رأى في اجتهاده أن المنكر الذي يحل محله أقل منه وأيسر قام بإنكار هـذا المنكر وسعى في إزالته ولو ترتب عليه شيء أخف منه في اعتقاده وإلا توقف.

الحالة الرابعة: أن يزول المنكر ولكن يأتي شر منه، فهذا لا يجوز إنكاره لما يترتب على إنكاره من وجود ما هو شر منه. كأن تنهى عن معصية ويقع بسبب ذلك الشرك الأكبر أو تنهى عن شرب المسكر فيقع بسبب ذلك القتل.

وقد نبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه: [إغاثة اللهفان] على هذه المراتب الأربع، ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف صحة ذلك ومن ذلك قول الله عز وحل: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدُواً قول الله عز وحل: ﴿وَلا تَسُبُّوا اللّهَا عَدُواً اللّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿(١) الآية من سورة الأنعام. والمقصود أن الآمر والناهي ينظر ما هو أقرب إلى الخير وما هو أكثر خيرا وما هو أقل شرا.

ومما يتعلق بهذا الموضوع عدم الاشتغال بعيوب الناس عامة كبيرة أو صغيرة، بل يشتغل بالمنكرات الموجودة يحذر من وجودها، ويدعو إلى القضاء عليها وإنكارها بالحكمة والأسلوب الحسن حتى يقضى

١ - سورة الأنعام الآية ١٠٨.

عليها، فيذكر المنكر الموجود بين الناس، ويدعو الهيئة والدعاة إلى إنكاره، ويدعو المجتمع إلى تركه والحذر منه كالربا وشرب المسكر والغيبة والنميمة والاختلاط بين الرجال والنساء وسماع الأغاني والملاهي إلى غيرها من المنكرات الموجودة بين الناس، ومن ذلك أيضا التثاقل عن الصلاة في الجماعة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وإيذاء الجار وغير ذلك مما نهى الله عنه سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأما ما يقع من بعض الدعاة في بعض الدول من الإنكار باليد فليس من الحكمة، وإنما الحكمة أن يتصل بالرؤساء والمسئولين ويتفاهم معهم ويدعوهم إلى الله عز وجل حتى يقوموا هم بإزالة المنكر، وحتى ينتشر الدعاة في المجتمع ويقوموا بالنصيحة والتوجيه فلا تتعرض لهم الدولة بالحبس والإيذاء والتنكيل بل تكون عونا لهم في نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.. ويبقى الدعاة على نشاطهم وقوقم في الدعوة إلى الله عز وجل.

أما أن يغتال فلانا أو يضرب فلانا ويشتم فلانا - فهذا يسبب مشاكل كثيرة وفتنا كبيرة ويخالف قوله سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) الآية من سورة النحل. وقول الله سبحانه: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مِنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لِانْفَصْوا مِنْ حَوْلكَ ﴾ (٢) الآية من سورة آل عمران.

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

فعلى الداعي إلى الله سبحانه أن يسلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، فالنبي بقي في مكة المكرمة ثلاثة عشر عاما ما عاقب أحدا وما قاتل أحدا وإنما كان يدعو إلى الله سبحانه هو وأصحابه بالحكمة والموعظة الحسنة ويترك الإنكار الذي يترتب عليه فتنة وشر. فما ضرب ولا قتل ولا سجن حتى مكنه الله من ذلك بعد الهجرة إلى المدينة، ولما توجه إلى مكة للعمرة عام ست من الهجرة، وحالوا بينه وبين ذلك سلك المسلك الذي فيه الخير وهو قبول الصلح، فرضي بالصلح مع قريش لما في ذلك من تحصيل الخير الأكثر والأعظم، فصالحهم على أمر فيه غضاضة على المسلمين، وصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصلحة العامة المسلمين، ولمن يرغب في الدحول في الإسلام فللدعاة أسوة في نبيهم عليه الصلاة والسلام.

ونحن بحمد الله في دولة إسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله عز وجل وتحكم شرعه، فالواجب التعاون معها على الخير وعلى إزالة ما يوجد من الشر بالطرق الحكيمة والأسلوب الحسين مع الإخلاص لله سبحانه والصدق في العمل وعلاج الأوضاع المحتاجة إلى العلاج بالطرق الشرعية حسب الطاقة فيما بيننا وبين ولاة الأمور وفقهم الله بالمكاتبة والمشافهة وبالتعاون مع العلماء بالمناصحة لهم، وهكذا يجب على الدعاة إلى الله سبحانه في جميع الدول أن يعالجوا الأوضاع المخالفة للشرع المطهر بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن، ويتعاونوا مع

المسئولين على الخير ويتواصوا بالحق مع الرفق والتعاون مع الدولة بالحكمة حتى لا يؤذي الدعاة وحتى لا تعطل الدعوة، فالحكمة في الدعوة بالأسلوب الحسن وبالتعاون على البر والتقوى هي الطريق إلى إزالة المنكر أو تقليله وتخفيف السشر، ومن أهم ذلك الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية فهذا هو الطريق إلى العلاج والإصلاح ولو لم يحصل المطلوب كله لكن يحصل بعض الخير والتجاوب من الحكومة التي ينكرون عليها فيقل الشر ويكثر الخير.

فلا بد من الحكمة في الدعوة بالعلم، والعلم يدعو إلى الرفق وإلى تقديم الأفضل فالأفضل، ويدعو إلى تقديم الأهم فالأهم.

والدعوة إلى إزالة منكر إذا كانت تؤدي إلى منكر أشد لا تجوز، والدعوة إلى فعل أمر يؤدي إلى ما هو أخطر منه لا تجوز، فالواجب السعي فيما هـو سـبب لتكثير الخير وتقليل الشر، والبعد عن ما هو أشر وأعظم وما يفضي إلى الـشرك الأكبر مع دولتك في بلادك، ومع غيرها، ومع الرؤساء والمسئولين، ومع الأمراء وغيرهم، فالواجب التعاون معهم في إزالة الشر وتقليله وتكثير الخير، وإزالة ما هو مخالف للشرع حسب الطاقة. والمقصود أن الواجب علينا أن نعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونسير على ضوئها، وأن نتفاهم فيما بيننا، وإذا أشكل شيء طرحناه للبحث بيننا ورفعناه لمن فوقنا حتى يزال الشر ويقر الخير.

والتناصح والتعاون لا يأتي إلا بخير، والعجلة تأتي بالشر،

فالواجب علينا معشر طلبة العلم ومعشر الدعاة ومعشر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن نتحرى ما هو الأفضل للحصول على الخير، وأن نتحرى في أسلوبنا وفي أمرنا وفينا وفي دعوتنا وتصرفاتنا كلها ما هو الأقرب إلى رضى الله، وما هو الأقرب لحصول المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وإزالة المنكر وحصول الخير، وعلينا أن نحرص عليه ونتعاون فيه ونتظافر فيه، وإذا دعت الحاجة إلى السشدة فالواجب الرفع إلى المسئولين عن إزالة ذلك الأمر ومتابعته حتى يزول.

الذي أنصح به إخواني في هذه البلاد وفي كل مكان أن يتحروا طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وطريقة أصحابه رضي الله عنهم في القول والعمل، ويكونوا أسوة صالحه في أقوالهم وأعمالهم وأن يبدءوا بأنفسهم في كل حرير وفي ترك كل شرحتي يكونوا قدوة عملية في أعمالهم وأحوالهم وأحلاقهم ورفقهم ورحمتهم وإحسالهم، وأن يحرصوا دائما أن يتحروا في الأمر، وأن يكون خطؤهم في الشدة.

وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق جميع الدعاة وجميع العلماء في كل مكان لما هو الأهدى والأصلح، ويزيدهم من العلم والإيمان، وأن يوفق قادهم لما يرضيه ويصلح بطانتهم ويعيذهم من كل سوء، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والحكم بها، وأن يزيل كل من لا يرضى بذلك ولا يوافق عليه، وأن يبدلهم بخير منه إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

## ليس النصح بالتشمير(۱)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:

فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله حل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، ولم يخلقهم سدى، ولا عبثا، ولا باطلا، ولكنه خلقهم ليعبدوه ويعظموه ويتمسكوا بشرعه. ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد والمغفرة والأمن في الأوطان، والهداية إلى الخير، ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب، وعظيم النعم يقول الله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُون \* مَا أُرِيدُ مَنْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْسَرَّزُّ اقُ ذُو الْقُوقِ الْمَتِينُ ﴿(٢).

والله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة، والعبادة هي الطاعــة لله ولرسـوله صلى الله عليه وسلم.. ورأسها توحيد الله واتباع شريعته، وترك ما نهى الله عنه من الشرك، وسمى الله طاعته وتوحيده عبادة لأن العبادة هي الذل والخضوع واتبــاع الأمر.

و لهذا يقال طريق معبد أي مذلل، فالعبادة هي طاعة الله ورسوله

\_ ٣.٧ \_

١ - كلمة ألقاها سماحة الشيخ في اللقاء المفتوح بجدة في فندق ماريوت، مساء الأربعاء ٢٥ / ٧ /

١٤١٢ هـ.، ونشرت في الصحف المحلية، ومنها المدينة يوم السبت ٢٨ / ٧ / ١٤١٢ هـ.

۲ - سورة الذاريات الآيات ٥٦ – ٥٨.

عن ذل لله وحشوع وحضوع وانكسارا يرجو العبد رحمة ربه، ويخــشى عذابــه تعالى.

وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له من العبد في جميع عباداته: في دعائه وخوفه ورجائه وصومه وصلاته وذبحه ونذره.. وغير ذلك من أنواع العبادة... كما قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾(١) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًاءَ ﴾(٢) ويقول سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًاءَ ﴾(٢) وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله.

فهي تنفي العبادة بحق عن غير الله، وتثبتها بحق لله وحده، فحميع المعبودات غير الله من أصنام أو أحجار أو قبور أو ملائكة، أو أنبياء أو غير ذلك كلهم معبود بالباطل، والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ﴿ ذَلك بِأَنَّ اللّهُ هُو الْبَاطلُ وَ الْبَاطلُ وَ هَذَا هُو معنى لا إلّه إلا الله: هُو الْبَاطلُ وَ الْبَاطلُ وَ هَذَا هُو معنى لا إلّه إلا الله: معناها توحيد الله، والإخلاص له، والاعتقاد أن العبادة حق الله حل وعلى الله عليه وسلم شريك له في ذلك، مع الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، مع الإيمان بكل ما أحبر الله به ورسوله. ومعنى ذلك: الإيمان بالرسل جميعا، والتصديق بما أحبر الله به

١ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٢ - سورة الفاتحة الآية ٥.

٣ - سورة البينة الآية ٥.

٤ - سورة الحج الآية ٦٢.

ورسوله من البعث والجنة والنار، والحساب والجزاء كل ذلك داخــــل في الإيمــــان بالله.

فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله، وأن ينقاد لشرع الله، وأن يخلص لله في العبادة دون ما سواه، وأن يحذر ما لهى الله عنه من قول وفعل وعقيدة، هذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام.

والله يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا﴾ (١) هذا هو الإسلام: الانقياد لله والعبادة لله، والانقياد لشرعه، وترك ما في عنه. ورأس ذلك توحيد الله والإخلاص له، كما قال تعالى عن عباده الصالحين من الأئمة والأحيار: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسسَارِعُونَ فِي الْحَيْسِرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ (٢).

فعلى جميع المكلفين من حن وإنس أن يعبدوا الله بحق، وأن ينقادوا لـــشرع الله، ويتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتناصحوا.. فالدين النصيحة، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى﴾ ويقول حل وعلا: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حَسِرَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ وا الـصَّالِحَاتِ وَعَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (٤).

هؤلاء هم الصالحون، وهم السعداء والبقية خاسرون.. فجميع

١ - سورة المائدة الآية ٣.

٢ - سورة الأنبياء الآية ٩٠.

٣ - سورة المائدة الآية ٢.

٤ - سورة العصر كاملة.

العباد من حن وإنس لا نجاة لهم، ولا سعادة إلا بدين الله تعالى، والعمل الصالح وأداء فرائض الله، وترك نواهيه، والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالصبر، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من التواصي بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة التي خلق لها، فهي نعمة عظيمة، بل هي أعظم نعمة، وأكبر نعمة، وهي نعمة الإسلام.

فكون العبد قد هداه الله للإسلام فهي أكبر نعمة أسبغها الله عليه، فيجب أن يعرف فضل هذه النعمة، وأن يشكر الله عليها كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴿(١) وفضل الله هـو الإسـلام ورحمته أن جعلك من أهله، ثم إن من فضل الله ورحمته أن ولي أمر هـذه الـبلاد حكومة إسلامية ترعى أمر الدين والدنيا، وأمر الأمن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم شريعة الله، وتنهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ولا شك أن هذه من نعم الله العظيمة، وهذا الأمر بحمد الله هو الأصل الذي درجت عليه هذه الدولة وأسلافها، ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد منذ عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فالدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه هو منهج هذه الدولة وأسلافها ومنهج علمائها في الشدة والرخاء في جميع الأحوال، فالواحب شكر الله على

١ - سورة يونس الآية ٥٨.

هذه النعم والتواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء والعامة والخاصة.

هذه كلها نعم، يجب أن نتواصى بشكرها والاستقامة عليها والدعوة إليها وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيله سبحانه كما أمر حل وعلا في قوله: ﴿ادْعُ اللّٰهِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١).

فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمسافهة المفيدة، وليس من النصح التشهير بعيوب الناس، ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها، لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله عز وجل، ونحن في نعمة عظيمة نعمة الإسلام، ونعمة الأمن، ونعمة الصحة والعافية، ثم النعمة الكبرى التي من الله بها علينا في حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وجنده واجتياحه لبلد الكويت، ثم يسر الله للدولة أن قامت بدورها في هذا الأمر وقامت بجهود عظيمة لرفع هذا الظلم واستعانت بالله العظيم ثم بالجنسيات المتعددة، التي ساعدت في رفع هذا الظلم.

وكان هذا من توفيق الله وهدايته سبحانه أن جمع جموعا كــبيرة ضــد الظلم والعدوان حتى قضى الله على

- 411 -

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

الظالم، وحتى رجع المظلومون إلى بلادهم، فهذا من نعم الله العظيمة.

فعلينا أن نشكر الله على نعمه العديدة، وأن نتفقه في الدين، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناصح في دين الله، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نحمد الله على جميع نعمه.

وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله والقيام بحقه، والتواصي بطاعته، وأن نستقيم على أمر الله، وأن نعالج أنفسنا.. فما كان مما يرضي الله شجعناه، وقمنا بالسهر عليه، وما كان مما يغضب الله حل وعلا ابتعدنا عنه، وحذرنا الناس منه.

فالدولة عليها واجبها في ترك ما حرم الله، والقيام بما أوجب الله والعناية بشرع الله، وعلى العلماء والأمراء واجبهم في الدعوة والبيان والترغيب والترهيب، وعلى جميع الناس من الأغنياء والأعيان والشركات وسائر الناس، على كل واحد منهم واجب الدعوة إلى الله بالنصيحة ومحاسبة النفس، وجهادها حتى يكون كل واحد قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله، وهذا هو الواجب على الجميع، وليس على الدولة وحدها.. فالدولة واجبها تقوى الله والقيام بحقه، وترك ما نهي الله عن ظلمه بالطرق الشرعية.

وكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه، ويتقي الله ويؤدي الأمانة، ويحذر الظلم والعدوان ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله، مع التواصي بالحق والصبر عليه. هذا واحب الجميع الأغنياء والفقراء، والأمراء والدولة والعلماء، كل واحد منهم عليه واجبه، يقول الله

سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿(١).

وهذا هو الواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات لقول الله سبحانه وتعالى: 
والمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (٢)، كلهم أولياء فلا يغتب بعضهم بعضا، ولا يشهد عليه بالزور، ولا يظلمه، ولا يدعي عليه الدعاوي الباطلة حكامهم ومحكوموهم، وعلماؤهم وغيرهم، كلهم مقصرون إذا لم يتناصحوا ويتعاونوا على البر والتقوى، ويستقيموا على دين الله قولا وعملا، ويلزموا التوبة إلى الله سبحانه.

ثم قال سبحانه: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ أي يكونون أولياء فيما بينهم بالنصيحة والتوجيه، والأمر بالمعروف، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والشحناء والغيبة والنميمة، وسائر ما حرم الله في الكتاب والسنة.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات، ومن أعظم فرائض الإسلام وليس خاصا بالبعض، بل واجب على المؤمنين والمؤمنات جميعا، كما قال عز وجل: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ مَعْنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤثنونَ الزَّكَاةً وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٣).

١ - سورة التغابن الآية ١٦.

٢ - سورة التوبة الآية ٧١.

٣ - سورة التوبة الآية ٧١.

فأوضح سبحانه في هذه الآية أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا فرق بين أمير ومدير وعالم وغيرهم وذكر وأنثى من المؤمنين والمؤمنات فكل واحد منهم عليه واجبه على حسب علمه واستطاعته.

والله سبحانه وتعال يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (١) وعليهم أن يشكروا الله عز وجل ألهم في بلد آمن، ودولة إسلامية تنصح لله ولكتابه ورسوله وعباده، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتحكم شرع الله في عباده. ويستطيع كل فرد أن يؤدي فرائض الله ويبتعد عن محارمه سبحانه، ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه، في أمن وعافية.

فأسأل الله سبحانه أن يصلح حالهم جميعا، وأن يصلح قادهم، وأن يوفق جميع حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام بها، والتواصي بذلك.. كما أسأله أن يصلح ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشرفين، وأساله سبحانه أن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه، وأن يعينهم على شكره وذكره، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يبعدهم عن كل شر، وأن يجعلهم هداة مهتدين.

ونسأل الله لجميع ولاة أمر المسلمين التوفيق والهداية، والإعانة على كل خير، وأن يوفقهم لكل ما يرضي الله، وأن يعينهم على ترك ما لهى عنه جل وعلا، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعينهم على مساعدة الداعي إلى

١ - سورة التحريم الآية ٦.

الحق، وردع صاحب الباطل عن باطلة.

وأسأل الله بأسمائه الحسن، وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قددهم، وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعة الله، والقيام بها والتواصي بذلك، وأن يعيذنا من الشيطان ونزغاته، وأن يعيننا جميعا على كل حير.. إنه حواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

## أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيب عليه(١)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن الله عز وحل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وأمره بإقامة القسط ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله، والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد.

وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخواهم الدعاة المشهورين، ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين. يفعلون ذلك سرا في مجالسهم. ور. مما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد، وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة منها:

أولاً: أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة.

\_

١ - نشرت في الصحف اليومية: الجزيرة، والرياض، والشق الأوسط يوم السبت ٢٢ / ٦ / ١٤١٢ هـ.. - ٣١٦ -

ثانياً: أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم. وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم، خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات، والوقوف في وجه الداعية إليها، وكشف خططهم وألاعيبهم. ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال.

ثالثا: أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه، وليس من حق الأحوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخواهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم.

رابعاً: إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسببا في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب السشر على مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا.

خامساً: أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا الجُتنبُوا كَثيرًا مِنَ الظّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبِ بُعُضَكُمْ الظّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بُعُضَكُمْ بَعْضَا ﴾ (١) والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل، وقد قال بعض السلف: (لا تظن بكلمة

١ - سورة الحجرات الآية ١٢.

حرجت من أحيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملاً).

سادساً: وما وحد من احتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسسوغ فيه الاحتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاحتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأحدر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين، فإن لم يتيسر ذلك، ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة، ودون تمجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه. ودون تعرض للأشخاص أو الهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا)).

فالذي أنصح به هؤلاء الأخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم، أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن، وشغلهم عن طلب العلم النافع، وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان، والبحث عما يعتبرونه أخطاء للآخرين وتصيدها، وتكلف ذلك.

كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرؤون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد، وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو

التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما)) متفق على صحته.

ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ منْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَــسْتَنْبِطُونَهُ مــنْهُمْ وَلَوْلا فَصْلُ اللَّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قَليلًا﴾(١).

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جمعيا ويجمع قلوهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين، وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصر بمم الحق ويخذل، بمم الباطل إنه و لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين.

السؤال الأول: صدر عن سماحتكم بيان قبل أسابيع حول أسلوب النقد بين الدعاة فتأوله بعض الناس بتأويلات مختلفة، فما قول سماحتكم في ذلك؟ السائل: ع. ف. ع.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن

١ - سورة النساء الآية ٨٣.

اهتدی هداه أما بعد:

فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا فيه نصيحة إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوالهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص؛ لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع.

وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا)) ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام.

ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء فخطب الناس صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكين أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)).

فمقصودي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام، بعض الناس قال كذا، وبعض الناس يقول كذا، والمسشروع كذا، والواجب كذا فيكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي، حتى تبقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء.

ولست أقصد بذلك أناسا معينين وإنما قصدت العموم جميع الدعاة والعلماء في الداخل والخارج.

فنصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد

من طريق الإبهام لا من طريق التعيين إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط وما ينبغي من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان. وفق الله الجميع.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### وصية للميئة بالرفق والأسلوب الحسن

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الــرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فأشفع لمعاليكم مع كتابي هذا الرسالة التي كتبها إلى المدعو/ع.ع. المصري الجنسية المتضمنة الإفادة عما حصل لزوجته من سوء المعاملة من بعض رجال الهيئة في حدة، وأرجو بعد الاطلاع عليها وصية الهيئة في حدة وغيرها بالرفق والأسلوب الحسن في إنكارهم المنكر ولا سيما كشف الوجه من المرأة؛ لأن الله سبحانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولا يخفى أن كشف الوجه على خلاف بين أهل العلم وشبهة، فالواجب الرفق في إنكاره والدعوة إلى الحجاب بالأسلوب الحسن من دون حاجة إلى طلب الجواز أو الإقامة، أو إركاها السيارة إلى المكتب ولا سيما الغريبات من النساء فإنهن أحق بالرفق لغلبة الجهل عليهن واعتيادهن الكشف في بلادهن إلا من رحم الله.

وأسأل الله سبحانه أن يمنحكم التوفيق لكل ما فيه رضاه ويعينكم على كل حير، إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### إنكار الهنكر حسب الطاقة

السؤال: إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع الطالبات، وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، لكنني متضايقة جدا مما أرى حولي من بعض المعاصي والمنكرات، خصوصا من بعض زميلاتي الطالبات كسماع الأغاني، والغيبة والنميمة، وقد نصحتهن كثيرا ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقلن إنني معقدة. سماحة الشيخ: أرجو إفادتي.. ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟

الجواب: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة بالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب، مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك، ولا تشاركيهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزليهن حسب الإمكان حتى يخضن في حديث آخر لقول الله سبحانه: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيْره ﴾ (١) الآية.

ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَـيْكُمْ أَنْفُـسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّـئُكُمْ بِمَـا كُنْـتُمْ يَعْمَلُونَ ﴿ كُمْ عَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّـئُكُمْ بِمَـا كُنْـتُمْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على

١ - سورة الأنعام الآية ٦٨.

٢ - سورة المائدة الآية ١٠٥.

الهدى، وذلك بإنكار المنكر، والثبات على الحق، وحسن الدعوة إليه، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا وسينفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء الله، وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خالفه كما قال الله سبحانه: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ مُسُلِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢).

وفقك الله لما يرضيه، ومنحك الصبر والثبات، ووفق أخواتك وأهلك و وزميلاتك لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب وهو الهادي إلى سواء السبيل.

١ - سورة القصص الآية ٨٣.

٢ - سورة هود الآية ٤٩.

٣ - سورة العنكبوت الآية ٦٩.

## أسئلة وأجوبتها حول الدعوة إلى الله

السؤال الأول: عندنا في قريتنا عندما تتوفى زوجة الرجل ويتزوج غيرها يذهبون إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة ويضعون عليه ماء.

الجواب: لا أصل لهذا وهو بدعة.

#### أ - ثقافة الداعية

سؤال: نرجو عرض ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته؟ ومم يـــستمد ثقافته حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله؟

الجواب: إن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم المهمات ومن أهم الفرائض، وكل مجتمع من الناس في أشد الحاجة إليها سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا كافرا. فالمجتمع المسلم في حاجة إلى المزيد من العلم، وإلى التنبيه إلى ما قد يقع منه من أغلاط أو منكرات حتى يدرك ما وقع منه من الأخطاء، وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله وحتى ينتهي عما لهى الله ورسوله، والمجتمع الكافر يدعى إلى الله، ويبين أن الله خلقه لعبادته، وأن الواجب عليه الدخول في الإسلام والالتزام بما جاء به نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الداعي إلى الله تلزمه أمور لا بد من مراعاتها حتى تكون دعوته ناجحة وحتى تكون لها العاقبة الحميدة. فأعظمها وأهمها العلم، والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: ﴿قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى

الله عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ﴾ (١) قال أهل العلم في معنى قوله تعالى: {عَلَى بَصِيرَةٍ} بَصِيرَةٍ} يعني على علم، لأن العالم بعلمه بالنسبة إلى المعلومات كالبصير بالنسبة إلى المرئيات، فهو يعلم كيف يأمر وكيف ينهي وكيف يدعو إلى الله، كما أن الرائي يرى ما أمامه حتى يتجنب ما يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك.

ثم أمر آخر وهو أن يكون رفيقا في دعوته وألا يعجل في ذلك حتى يسضع الأمور في مواضعها. فإن كان المدعو ممن يفهم العلم ويمكن أن يستجيب من دون حاجة إلى موعظة أو جدال وضح له الحق وأرشد إليه بالأدلة الشرعية والكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المطلوب. وإن كان ممن لديه جفاء وإعراض وغفلة وعدم مبالاة، نصح ووعظ بالتي هي أحسن وذكر بالله لعله يستجيب ويقبل الحق، فإن كان ذا شبهة ومجادلة رفق به وحادله بالتي هي أحسن حتى يزيل شبهته ويوضح له الحق الذي أشكل عليه وحتى لا تبقى شبهه يتشبث بما في ترك الحق أو في الاستمرار على الباطل، وهذه المعاني قد دل عليها قول الله سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَجَادلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٢).

ومما يلزم الداعي إلى الله عز وجل الإخلاص لله، وأن يحذر الرياء، وأن يكون في دعوته يقصد وجه الله والدار الآخرة لا رياء الناس،

١ - سورة يوسفالاية ١٠٨.

٢ - سورة النحل الآية ١٢٥.

ولا مدحهم أو قصد عرض في الدنيا، فالمؤمن إنما يريد وجه الله والدار الآخرة ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلً صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

وهناك شيء آخر وهو تحري الألفاظ المناسبة والرفق في الكلام وعدم الغلظة إلا عند الضرورة إليها كما قال عز وجل: ﴿وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ يعني اليهود والنصارى ﴿إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ فلا بد من العناية بالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في الشيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحسرم الخير كله)).

فعلى المؤمن في دعوته الرفق والأسلوب الحسن حتى يستجاب له، وحتى لا يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب الداعي إلى الله، فإن بعض الناس عند الشدة قد يقابل بسببها بالسب والشتم والأسلوب الرديء مما يزيد الطين بلة، ولكن متى كان الداعي إلى الله رفيقا ذا أسلوب صالح فإنه لن يعدم - إن شاء الله قبول دعوته أو على الأقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب الذي يرجى من ورائه أن يتأثر المدعو بالدعوة.

والله ولي التوفيق.

١ - سورة فصلت الآية ٣٣.

٢ - سورة العنكبوت الآية ٤٦.

### ب - المرأة والدعوة إلي الله عز وجل

سؤال: ما رأيكم في المرأة والدعوة إلى الله عز وجل؟

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

٢ - سورة آل عمران الآية ١١٠.

٣ - سورة الأنفال الاية ٤٦.

٤ - سورة لقمان الآية ١٧.

#### ج - أسلوب الدعوة فيمن تأثر بثقافة معينة

سؤال: إذا كان المدعوون متأثرين بثقافات معينة أو بمجتمعات معينة ما هو السبيل لدعوهم؟

جواب: يبين لهم ما في المذاهب التي تأثروا بها والبيئة التي تأثروا بها من أنواع الباطل، ويبين لهم أن هذه المذاهب فيها كذا وكذا، ويوضح ما فيها من أنواع الباطل والبدع إذا كانت كذلك، ويبين لهم أن المرجع في جميع الأمور هو: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حصلتم عليه من كذا وكذا وما تعلمتم من كذا وكذا وما تخلقتم به بسبب البيئة - الاختلاط - عليكم أن تعرضوا ذلك على الميزان الشرعي مثل ما يعرض العلماء مسائل الفقه على الأدلة الشرعية، فما وافقها وجب أن يطرح ولو كانت من عادات الآباء والأسلاف والمشائخ وغيرهم.

والخلاصة: أن الواجب التمسك بالخلق الصالح والسيرة الحسنة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعصب لسيرة أبيه أو جده أو بيئته أو بيئته أو بيئته أو بيئة بلده بل عليه أن يتمسك بالحق الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة.

د - قيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل سؤال: هل من سبيل إلى قيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله سبحانه؟ حواب: لا أعلم مانعا في ذلك متى وحدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى الله سبحانه، فينبغى أن تعان، وأن توظف، وأن يطلب منها

أن تقوم بإرشاد بنات جنسها؛ لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات جنسهن، وأن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة إلى طريق الحق من الرجل. فقد تستحي المرأة من الرجل فلا تبدي له كل ما يهمها، وقد يمنعها مانع في سماع الدعوة من الرجل، لكنها مع المرأة الداعية بخلاف ذلك. لأنها تخالطها وتعرض ما عندها وتتأثر بها أكثر.

فالواجب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواجب نحو الدعوة والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها لقول الله عز وجل: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَ الْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وقوله عـز وجل: ﴿ قُلْ هَذِهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (١) الآية وقوله سبحانه: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قُوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالُ وَقُولُهُ عَنْ مَن الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٤) والآيات في هذا المعنى كثيرة وهي تعم الرجال والنساء.

والله ولي التوفيق.

١ - سورة النحل الآية ١٢٥.

٢ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

٣ - سورة فصلت الآية ٣٣.

٤ - سورة التغابن ١٦.

## هـ - كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة المقصودة فيه

سؤال: ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هي الحكمة المقصودة في هذا المقام؟

جواب: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات في الإسلام، ومن فرائضه العظام. ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات الإسلامية ونحاتها من عقاب الله سبحانه وتعالى في العاجل والآجل، واستقامتها على الصراط المستقيم، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ سَأَمُرُونَ بِاللَّهِ ﴿أَا فَحعلهم حَير أَمة أُحرِجت للنَّاسِ بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال عز وجل: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَكْمُونَ اللَّهُ وَتُؤْمِنُونَ عِنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿لَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَ

١ - سورة آل عمران الآية ١١٠.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٠٤.

ويُؤثُونَ الزَّكَاةَ ويُطِيعُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيلِ مَكِيمٌ (١) فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على أنه واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات كل بحسب طاقته وليس خاصا بأحد عن أحد، وهو من صفاهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة، لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم لا بالجهل ولا بالعنف والشدة، فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو ما فهى عنه الله ورسوله.

فالواجب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم سواء كان رجلا أو امرأة وإلا فليمسك عن ذلك، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو اللهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴿ (٢) فقوله تعالى على بصيرة أي على علم ويقول جل وعلا: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَيَقُولُ جل وعلا: ﴿ اللهِ عَلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَيَقُولُ جل وعلا: ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ مَن جنس وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٢) والحكمة هو العلم والدعوة إلى الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنها بيان للحق وإظهار له للناس، والآمر بالمعروف والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع بما صاحب المنكر ويلزم بما من ترك المعروف الواجب، والدعوة إلى الله أوسع من ذلك وهي البيان للناس وإرشادهم إلى الحق.

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

٢ - سورة يوسف الآية ١٠٨.

٣ - سورة النحل الآية ١٢٥.

والخلاصة: أن الواجب على الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وبينة حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عن ما هو موافق للشرع. والواجب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة، بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق، كما قال الله عن وجل: ﴿فَبُمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُوا مِنْ حَوْلكَ ﴾ (١) وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٢).

# و - حكم قول: (صدق الله العظيم) عند انتهاء قراءة القرآن

سؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول: إن (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال بعض الناس: إلها جائزة واستدلوا بقوله تعالى: وقُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُوا مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (٣) وكذلك قال لي بعض المشقفين: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبك، ولا يقول: صدق الله العظيم، وسؤالي هو هل قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟

جواب: اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند

١ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

٢ - سورة طه الآية ٤٤.

٣ - سورة آل عمران الآية ٩٥.

الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له، ولا ينبغي اعتياده بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك، وأن لا يعتاده لعدم الدليل، وأما قوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللّهُ ﴾ فليس في هذا الشأن، وإنما أمره الله عز وحل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم.

ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة النسساء حتى بلغ قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى حَتى بلغ قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا ﴾ قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذ عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية وهي قوله سبحانه: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً القيامة المذكور في الآية وهي قوله سبحانه: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ ﴾ أي يا محمد ﴿على هؤلاء شهيدا ﴾، أي على أمته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صدق الله العظيم بعد ما قال له النبي: ((حسبك))، والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع

١ - سورة النساء الآية ٤١.

المطهر، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به.

## ز - حكم قول:

## بذمتك أو بصلاتك أو محرَّج إن فعلت كذا

سؤال: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرَّج إن فعلت كذا، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا؟

جواب: لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده فلا يقول بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاني، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول قل بندمي أو قل بصلاني أو بزكاتي أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد وأفعال العباد لا يحلف بها، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وحرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا

بالله وحده سبحانه وتعالى فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا فَعَلَت كَذَا اللهُ وَعَزَةَ اللهُ مَا فَعَلَت كَذَا إِذَا كَانَ صَادَقًا مَنَ صَفَاتُه فَيقُولَ: والله مَا فَعَلَت كَذَا أُو وَعَزَةَ اللهُ مَا فَعَلَت كَذَا إِذَا كَانَ صَادَقًا فَلا حَرَج عَلَيه فِي ذَلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي صلى الله عليه فلا حرج عليه أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز وسلم، أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق.

## ج - حكم ضرب المريض

سؤال: لنا أخت مريضة وأحيانا نضر بها ضربا خفيفا لكننا نتألم نفسيا من ذلك فهل علينا في ذلك شيء؟

جواب: الواحب عليكم مراعاة حالها وعدم فعل ما يزيد مرضها، وإذا كانت لا تتحمل الضرب فلا يجوز لكم الضرب، وعالجوا أخطاءها بغير ذلك. وأما إذا كان المرض خفيفا وهي تخطيء وتعمل بعض الأشياء التي تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس، لكن يجب أن تراعوا حالها، فإن كان الضرب يصرها فلا تضربوها وتزيدوها شرا، أما إن كان لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه

\_ ٣٣٦ \_

١ - سورة المائدة، الآية ٨٩.

معها؛ لأن مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها حتى تدع ما لا ينبغي فلا حرج في ذلك.

### ط - بكاؤك فضل من الله

سؤال: عندما أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الناس أشعر بخشوع غير طبيعي خاصة عندما أكون مع الذين وعظتهم، وأحيانا أبكي من خشية الله، بخلاف ذلك عندما أكون وحدي. فهل هذا يعتبر من الرياء والنفاق؟ وهل لي أن أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الرياء وإحباط العمل؟ س. ف

جواب: عليك أن تجتهد في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا تدع ذلك، فإن الشيطان يحب أن تدع ذلك، وقد ينزين لك أن عملك هذا من أجل أن يمدحك الناس، فاتق الله، وادع إلى الله واجتهد في الإخلاص، وسل ربك أن يعينك وقل: ((اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك))، ولا تطع الشيطان في ذلك، وخشوعك وبكاؤك إن كان من غير قصد أو هدف يمنحك الناس، فهذا فضل من الله والله أعلم.

## ي - أعظم الجهاد

سؤال: هل الجهاد في سبيل الله على درجة واحدة سواء كان بالنفس، أو بالمال، أو بالدعاء مع القدرة على الجهاد بالنفس؟ س. ص

جواب: الجهاد أقسام، بالنفس، والمال، والدعاء، والتوجيه، والإرشاد، والإعانة على الخير من أي طريق، وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس، ثم الجهاد بالمال والجهاد بالرأي والتوجيه. والدعوة كذلك من الجهاد، فالجهاد بالنفس أعلاها.

#### ك - الجهاد فرض كفاية

سؤال: لا يخفى على سماحتكم ما يمر به المسلمون في البوسنة والهرسك من تدمير يقصد به استئصال شأفة المسلمين في أوروبا، فهل بعد ذلك التدمير والإبادة وهتك الأعراض نشك أن الجهاد في تلك الأرض هو فرض عين؟ ع. ف

جواب: سبق أن بينا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية، لا فرض عين، وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إحواهم بالنفس والمال، والسلاح، والدعوة والمشورة، فإذا حرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا، فعلى المسلمين في المملكة، وإفريقيا، والمغرب، وغيرها أن يبذلوا طاقتهم والأقرب فالأقرب، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين، وهم مستحقون للنصر والتأييد، والواجب مساعدهم ضد عدوهم؛ لأنهم مظلومون، والله أمر بالجهاد للجميع، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوالهم، وإذا تركوا ذلك أثموا وإذا قام به - من يكفى سقط الإثم عن الباقين.

## حكم الله تعالي في جماد أعدائه(١)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد:

فنرى أن من المهم بيان حكم الله سبحانه وتعالى في جهاد أعدائه بالمال والنفس واللسان. وقد أكثر الله سبحانه من ذكر الجهاد في كتابه الكريم، وهكذا نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأحاديث الصحيحة تأمر بالجهاد وتدعو إليه وتشجع عليه وتذكر فضل أهله وما لهم عند الله من المثوبة العظيمة.

ومن هذا قوله سبحانه: ﴿انْفُرُوا حَفَافًا وَتَقَالًا وَجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَالْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿(٢) فَامَر سبحانه وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾(٢) فامر سبحانه بالجهاد بالمال، والنفس، وبالنفير خفافا وثقالا، وما ذاك إلا لعظم شأن الجهاد وشدة الحاجة إليه لما يحصل به من رفع راية الإسلام ورفع أعلامه وتنفيذ أحكامه وإزاحة العقبات عن طريق دعوته. ولما في الجهاد أيضا من نشر دين الله وبيان حقه على عباده، ولما فيه أيضا من إحراج الناس من الظلمات إلى النور، وإحراجهم من حكم الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا وظلمها

١ - وجهت هذه الكملة عبر إذاعة المملكة العربية السعودية ثم نشرت في جريدة الرياض بتاريخ ٥ / ٧ /
 ١٤١١ هـ..

٢ - سورة التوبة الآية ٤١.

وجورها إلى سعة الإسلام وعدل الإسلام.

وقال حل وعلا في كتابه الكريم أيضا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَـلْ أَدُلُّكُـمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) فأخبر سبحانه وتعالى أن التجارة المنجية من العذاب الأليم هي الإيمان والجهاد، وشوق إليها سبحانه وتعالى بقوله: ﴿تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ وبقوله: ﴿هَلْ أَدُلُكُمْ ﴾.

فالداعي هو الله سبحانه وتعالى، والواسطة هو محمد عليه السحالة والسلام وهو الذي أنزل الله عليه الكتاب العظيم وبلغه إلينا. والتجارة المنجية من عذاب أليم هي إيماننا بالله سبحانه وبرسوله إيمانا صادقا يتضمن توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ونقف عند حدوده سبحانه وتعالى، ومن جملة طاعته وطاعة رسوله الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولهذا ذكر الجهاد بعد الإيمان تنبيها على عظم شأنه وشدة الحاجة إليه، وإلا فمن المعلوم أنه من شعب الإيمان حتى قال بعض أهل العلم أن الجهاد هو: الركن السادس من أركان الإسلام، وما ذاك إلا لعظم ما يترتب عليه من المصالح العظيمة فهو شعبة عظيمة وفرض عظيم من فروض الإيمان وهو يكون بالنفس، ويكون بالمال، ويكون باللسان، ويكون بأنواع التسهيل الذي يعين المجاهدين على قتال عدوهم.

١ - سورة الصف الآيتان ١٠ – ١١.

فالدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتشجيع على الجهاد والتحذير من التخلف والجبن كل هذا من الجهاد باللسان، ونصيحة المجاهدين وبيان ما أعد الله لهم من الخير والعاقبة الحميدة كله من الجهاد باللسان، والإنفاق في سبيل الله في من صالح الجهاد وفي حاجة المجاهدين وتجهيزهم وإعطائهم السلاح والآلة المركوبة من طائرة ومن عير ذلك كل ذلك من الجهاد في سبيل الله بالمال.

وبين سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أن الإيمان والجهاد هما التجارة المنجية من عذاب الله، فما أشرفه من عمل وما أعظمه من عمل.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) وقال عليه الصلاة والسلام: ((غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها)) ولكن الجهاد بالمال له شأن عظيم فهو أوسع أنواع الجهاد؛ لأن المال يستعان به على استخدام الرجال واستخدام السلاح واستخدام الدعاة، فالمال أوسعها وأكثرها نفعا، ولهذا بدأ به الله في الآيات قبل النفس في أغلب الآيات، بدأ الله بالمال قبل النفس وما ذاك إلا لعظم نفعه ولكثرة ما يحصل به من الخير والعون للمجاهدين.

فالجهاد بالمال جهاد عظيم ينفع المجاهدين ويعينهم على عدوهم بــصرفه في استخدام المجاهدين وتجهيزهم وتفريغهم للجهاد، والإحسان إلى عوائلهم، ويصرف أيضا في شراء السلاح الذي يجاهد به، ويصرف أيضا في حاجتهم مــن اللبـاس والطعام والخيام وغير ذلك،

ومصالحه كثيرة، ولهذا بدأ الله به في أغلب الآيات كما في قوله سبحانه: ﴿انْفُرُوا خَفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ﴿() وفي هـذه الآيـة قَول حلّ وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذَلُكُمْ عَلَى تجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِالْمُوالِكُمْ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِالْمُوالِكُمْ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِاللّهِ بِاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

١ - سورة التوبة الآية ٤١.

٢ - سورة الصف الآيات ١٠ - ١٣.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

٤ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

٥ - سورة محمد الآية ٧.

اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (١)، العاقبة لله سبحانه وتعالى بعلها لمن يشاء سبحانه وتعالى، فإذا صبر أهل الإيمان واتقوا ربهم وجاهدوا في سبيله عن إيمان وإخلاص وأعدوا العدة اللازمة فإن الله ينصرهم ويعينهم، ويجعل العاقبة لهم سبحانه وتعالى كما وعد سبحانه وتعالى بذلك.

ويقول حل وعلا: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (٢).

فالصبر والصدق والتقوى لله عز وجل هي أسباب النصر وعناصر الفوز. والله المسؤول سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

١ - سورة الحج الآيتان ٤٠ – ٤١.

٢ - سورة الصافات الآيات ١٧١ – ١٧٣.

## الرابطة الإسلامية هي أعظم الوسائل الني تربط بين المسلمين (۱)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد..

فإن الأخوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى الوشائج والروابط التي تشد الأمة وتؤلف بينها لتكون قوية متماسكة في وجوه أعدائها المتربصين بها مسن الكفار والمنافقين، وهذه النعمة - نعمة التآلف بين قلوب المسلمين - هي التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ اللهُ هَا عَلَى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: ﴿هُو الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُوْمنينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفُ سَيْنَ بَسِيْنَ وَاللهُ أَلَّفُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢) وامتن بها على المسلمين جميعا رحالا ونساء في قوله عز وحل: ﴿وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ وَيُقْمُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِيَاءُ بَعْضَ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ السَّعَلَاةَ وَيُؤثُدونَ الزَّكَاةُ ويُطيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (اللهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ (اللهَ عَلهُ والله لَعَلَى اللهُ عَلَيْ والله لَعَلَى اللهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ (اللهَ عَله والله له عَزِيزٌ حَكيمٌ (اللهُ عَله والله له عَزِيزٌ حَكيمٌ وَاتَّقُولُ اللهُ وَلَ اللهُ عَرَيْنَ عَلَى اللهُ عَله والله الله عَلَيْ اللهُ ال

١ - نشرت بالصحف اليومية في يوم الخميس ١٩ / ٢ / ٢ / ١٤١٢ هـ (البلاد، الندوة)، وفي بعضها يوم الأربعاء ١٤١٨ / ٢ / ٢ / ٢ / ٢ / ١٤١٢ هـ (الرياض، المسائية).

٢ - سورة الأنفال الآيتان ٦٢ - ٦٣.

٣ - سورة التوبة الآية ٧١.

٤ - سورة الحجرات الآية ١٠.

تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه الإمام مسلم في صحيحه والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وهذه النعمة العظيمة قد ضاق بها أعداء الإسلام، وعملوا جاهدين لتفكيك أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم لتذهب ريح الأمة وقوتها وليسهل إذلالها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: فرق تسد.

ومن أقوى وسائل الأعداء في هذا: وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وما تبثه من الأحبار الكاذبة والمحرفة التي تزرع الشر والفت ن وأسباب الكراهية والحقد والفرقة بين المسلمين.

ومن أهم الواحبات على المسلمين جميعا ولا سيما العلماء ورجال الإعلام المنصفون: التصدي لهذه الحملات الحاقدة التي تستغل الأحداث لإثارة السشكوك وإزالة الثقة بين المسلمين أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين.

ومما يلاحظ في هذا العام بشكل خاص أن كثيرا من وكالات الأنباء العالمية التي تخدم مخططات أعداء الإسلام وتخضع لمراكز التوجيه النصراني والماسوني تخطط بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه (الأصوليين) وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمين المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة، الذين يرفضون مسايرة

الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة.

وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء، وأخذوا ينقلون تلك الأخبار المعادية للإسلام، وأصبحوا يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابها، أو غرض في نفوس بعضهم، فكانوا بفعلهم هذا أعوانا للأعداء على الإسلام والمسلمين بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام، وإبطال كيدهم ببيان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية، وإن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن تكون مبررا للتشنيع على الإسلام والمسلمين والتفريق بينهم.

ولهذا رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة نصيحة للمسلمين جميعا من الإعلاميين وغيرهم في الدول الإسلامية وغيرها، وتحذيرا للجميع من مكائد الأعداء من الكافرين والمنافقين والسائرين على نهجهم. وأن يصونوا الإعلام الإسلامي المقروء والمسموع والمرئي من أن يكون وسيلة للتشكيك في الإسلام والدعاة إليه، أو أن يستخدم للتفريق بين علماء الأمة وشعوها والناصحين لها، وغرس أسباب الشحناء والتباغض بين حكامها ومحكوميها وعلمائها وعامتها. وأن يبذلوا كل ما يستطيعون في التقريب بين المسلمين وجمع كلمتهم، ودعوقهم حكاما ومحكومين للتمسك بدينهم والاستقامة عليه وتحكيم شريعة الله في عباده والتواصي بذلك، والتعاون عليه بالأساليب الحسنة والنصيحة الخالصة والعمل الصالح الدائب، والسيرة الحميدة عملا بقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِسِ وَالتَقْوَى وَلا

وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱) وقوله سبحانه: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اللهِ وَلَوْلَ النّبِي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم في صحيحه. ولما روى حرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). متفق على صحته.

كما أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين.

وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين، وتبين لهم ما يجب عليهم بالكتابات والأشرطة المفيدة والمحاضرات النافعة، وخطب الجمع الهادفة التي توضح الحق وتدعو إليه، وتبين الباطل وتحذر منه، مع الزيارات المفيدة للحكام والمسئولين، والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، عملا بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فَفَيما رَحْمَة مِسنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لِانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ الآية. وقوله عز وجل

١ - سورة المائدة الآية ٢.

٢ - سورة العصر كاملة.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٥٩.

لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَكُم لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكّر أَوْ يَخْشَى ﴾ (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بــشروا ولا تعسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) وكل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يصلح قادهم وولاة أمرهم، ويوفقهم لتحكيم شريعته والرضا بها وإيثارها على ما سواها، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح أمور دينهم ودنياهم، وعلى كل ما فيه سعادهم وسعادة شعوبهم ونجاهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق علماء المسلمين ودعاة الإسلام لأداء ما يجب عليهم على الوجه الذي يرضيه، وأن يبارك في جهودهم وينصر بهم الحق ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

١ - سورة طه الآية ٤٤.

## نداء لإخواني قادة المجاهدين الأفغان (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها القادة المجاهـــدون في بلاد الأفغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد أنعم الله عليكم سبحانه بالنصر على الأعداء، ومكن لكم في البلاد بعد جهاد طويل وتعب كثير. فالواجب عليكم شكر الله على ذلك والتعاون على البر والتقوى وتحكيم شرع الله في نفوسكم وفي كل أعمالكم وفي شعبكم، أما القتال فيما بينكم فذلك من أكبر المصائب ومن أعظم الكبائر التي يجب عليكم تركها، وفي الاستمرار فيها فرحة الأعداء وسوء العاقبة. فاتقوا الله وأمسكوا عن القتال وحلوا مشاكلكم بالوسائل السلمية والحكم الشرعي، وأنصحكم بتشكيل لجنة من العلماء بشرع الله سبحانه للحكم بينكم في ذلك إن لم يتيسر الصلح والإمساك عن القتال والاتفاق على ما فيه صلاح الجميع وإقامة شرع الله بين عباده.

ولقد دعاكم خادم الحرمين الشريفين الملك: فهد بن عبد العزيز وفقه الله إلى أمر نرجو لكم فيه التوفيق. وحسن العاقبة وحصول الصلح وهو الحضور بين يديه لمناقشة جميع المشاكل وحلها

١ - نداء وجهه سماحته إلى قادة المجاهدين الأفغان والذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، ونشرته الجرائد المحلية في ٢٣ / ٨ / ٢١٣ هـ.

بالوسائل السلمية على ضوء الكتاب لسنة. كما قال الله عز وحل: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهُ مِنْ شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللّه ﴾ (١) وقال عز وحل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُسمَ لا يَجدُوا فِي أَنْفُسِهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٢) يَجدُوا فِي أَنْفُسِهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٢).

فاتقوا الله أيها الإخوة في الله واستجيبوا للحق، واحذروا الاستمرار فيما يضركم ويشمت الأعداء بكم، وفيما ذكرته لكم من الحلين إلهاء التراع إن شاء الله، وحصول الاتفاق على ما فيه سعادة الجميع والعاقبة الحميدة بإذن الله وهما: تشكيل لجنة من العلماء للنظر في موضوع التراع والحكم في ذلك بما يقتضيه الشرع المطهر، أو الاستجابة إلى دعوة حادم الحرمين الشريفين للحضور بين يديه والتفاوض في وسائل الحل وإلهاء التراع على ضوء الكتاب والسنة.

والله المسئول أن يجمع قلوبكم على التقوى، وأن يصلح ذات بينكم، وأن يوفقكم لما فيه صلاحكم وصلاح بلادكم وجمع كلمتكم على الحق، والسلامة من مكائد الأعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

١ - سورة الشوري الآية ١٠.

٢ - سورة النساء الآية ٥٩.

٣ - سورة النساء الآية ٦٥.

#### رسالة خاصة إلى المجاهدين الأفغان

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخــوان الجحاهــدون في أفغانستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد سر المسلمون جميعا بنبأ افتتاحكم العاصمة الأفغانية "كابل" واستيلاؤكم على مقاليد الحكم فيها فالحمد لله على ذلك، وإنها لنعمة عظيمة وفضل عظيم عليكم وعلى المسلمين، فالواحب عليكم شكر هذه النعمة والحفاظ عليها، والحذر من جميع أسباب الفشل والفرقة عملا بقول الله سبحانه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ (١) وقوله عز وحل: ﴿يَا أَيُّهَا الّهَ نَينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ وَأَطِيعُوا اللّهَ مَع وَرَسُولَهُ وَلا تَفَازَعُوا فَتَفْ شَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحُكُم واصْ بِرُوا إِنَّ اللّه مَع الصَّابرينَ ﴾ (٢).

أيها الإخوة في الله، لقد جاهدتم جهادا عظيما وصبرتم كثيرا، وضحيتم في سبيل ذلك بما لا يحصيه إلا الله من الأنفس والأموال فاتقوا الله في جهادكم وفي أنفسكم وفي شعبكم وفي المسلمين عامة أن تفرطوا في هذا الجهاد، وأن تفرحوا الأعداء عليكم بالاختلاف والتراع، وابذلوا كلما استطعتم من الجهود في جمع الكلمة وتوحيد الصف والقضاء على أسباب الخلاف بالوسائل السلمية، وتحكيم

١ - سورة آل عمران الآية ١٠٣.

٢ - سورة الأنفال الآيتان ٥٥ – ٤٦.

الشريعة في كل شيء، والحذر من مكائد الأعداء وأطماعهم، وأبسشروا بالأحر العظيم والعاقبة الحميدة إذا أخلصتم لله وبذلتم الوسع في جمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، ونبذ أسباب الخلاف قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُلُوا لا يَعْمُلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فَاصْبُرْ إِنَّ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فَاصْبُرْ إِنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوَى عَنِيزٌ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوَى عَنِيزٌ اللَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا السَّلاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا عَلَى اللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) .

وقال عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا الْصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينهُمُ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَتَهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفَهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُسشركُونَ بِسي الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَتَهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفَهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُسشركُونَ بِسي شَيْئًا ﴾ وقال عز وجل: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسسرَ إِلا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَيْرِ ﴾ (٢).

والله المسئول بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يصلح قلوبكم وأعمالكم وأن يجمع كلمتكم على الحق، وأن يحسن لكم ولشعبكم

١ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

٢ - سورة هود الآية ٤٩.

٣ - سورة الحج الآيتان ٤٠ – ٤١.

٤ - سورة الروم الآية ٤٧.

٥ - سورة النور الآية ٥٥.

٦ - سورة العصر كاملة.

ولجميع المسلمين العاقبة وأن يعيذكم وجميع المسلمين من أسباب الفتنة والاختلاف ومكائد الأعداء، وأن يصلح لكم النيات والأقوال والأعمال إنه جواد كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## الاعتداء على المسجد البابري في الهند وتهديمه جريمة عظيمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد: فقد تناقلت وكالات الأنباء العالمية والإسلامية هذه الحادثة النكراء، والجريمة الشنعاء الموجهة ضد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم التي حرت في مدينة أيوديا الهندية، وهي قيام جماعة من الهندوس بهدم مسجد البابري.

ونحن من حين سمعنا هذا الخبر المؤلم، والتصرف المشين والعمل الإجرامي الأثيم نشجب هذا الحادث الشنيع ونستنكره وندينه بشدة، ونعتبر أن ما حدث للمسجد البابري من اعتداء وتحديم جريمة عظمى بكل المقاييس، إذ هو إساءة للإسلام والمسلمين ومقدساتهم الإسلامية، وإن الحكومة الهندية مطالبة بمعاقب مرتكي هذه الكارثة المؤلمة، وإعادة بناء المسجد، وإيقاف مثل هذه الجرائم المنكرة من قبل الهندوس والموجهة ضد الإسلام وأهله ومقدساته؛ لأنها إذا لم تتدخل الحكومة الهندية في مثل هذه الحالات بالعقوبات الصارمة فلا يستبعد قيام الهندوس المتعطين على عمل مثل هذه الفوضى الغوغائية، خصوصا بعد تصميم الهندوس المتعصبين على عمل مثل هذه الفوضى الغوغائية، وهدم المسجد البابري على مرأى ومسمع من الحكومة الهندية، كما أن على الحكومة

الهندية أيضا: احترام الإسلام وأهله في الهند، وإيجاد المناخ المناسب للمسلمين، واحترام مقدساتهم وحمايتهم من أذى المتطرفين بكل قوة وعناية.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصرهم على أعدائهم في كل مكان إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية

## وجوب العناية بالإخوة المسلمين أفرادا وجماعات

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.. أما بعد:

أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ (٢) ويقول سبحانه: ﴿آمنُوا بِاللَّه وَرَسُولِه وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُ مُ مُ سَنتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرُ كَبِيرٌ ﴾ (٣).

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل المــؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى لــه ســائر الجسد بالسهر والحمى)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) وشبك بين أصابعه ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)).

هذه الأدلة وغيرها من الكتاب والسنة تدعونا إلى العناية والاهتمام بإخواننا المسلمين أفرادا وجماعات في كل بقاع الأرض، وتفقد أحوالهم، ومعرفة واقعهم، وتحسس آلامهم، ورصد احتياجاتهم،

\_ 707 \_

١ - سورة المائدة الآية ٢.

٢ - سورة آل عمران الآية ٩٢.

٣ - سورة الحديد الآية ٧.

ومعرفة مطالبهم، ثم العمل على مساعدةم كل بحسب استطاعته، مع العناية بتقديم الأهم على المهم وهكذا، فهناك من المسلمين في بلاد المسلمين، وفي غيرها من البلدان الأحرى من يحتاجون إلى الطعام والكساء وهناك من يحتاج إلى التعليم والتدريب، وهناك من يحتاج إلى الكتاب والمدرسة، وهناك من يحتاج إلى بناء مسجد تقام فيه الصلاة، ويذكر فيه اسم الله، وهناك من يحتاج إلى المدرس والمرشد والداعية إلى الله يذكرهم بالله، ويبين لهم حقيقة الإسلام، ويوضح لهم أحكام دينهم حتى يعبدوا الله على هدى وبصيرة. وهؤلاء وأولئك يحتاجون إلى الطبيب وإلى المستشفى لعلاج مرضاهم، وإلى المأوى المناسب يقيهم الحر والبرد، ويحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم.

أيها الإحوان: لا يخفى عليكم ما يعانيه الكثير من إخوانكم المسلمين في سائر بلاد الله من فقر وجهل وبؤس وحرمان وبطالة ومرض وجهل بأحكام الدين مما يوجب التعاون ومضاعفة الجهد لحماية الإنسان المسلم، وإنقاذه من أسباب الهلاك، وإن هذه المؤسسة المباركة (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) لهي منشأة خيرة، حديرة بكل دعم وتشجيع ومساندة، فأهدافها وغاياتها واضحة وهي العناية بمعرفة آلام المسلمين، ومعالجة مشاكلهم أينما كانوا، والحفاظ على هويتهم الإسلامية، وعطاؤها للعالم الإسلامي كله. ومن أبرز صفات هذه الهيئة: ألها لا تتسم بصفة بيئية، أو تنخرط في انتماءات معينة مهما كان نوعها إلا الانتماء الإسلامي الخيري المستلهم من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

لذا فإنني أدعو جميع أهل الخير ممن وهبهم الله المال، وأعطاهم سعة في الرزق أن يبادروا في الإنفاق في سبيل الله، وذلك بدعم هذه المنشأة الخيرية بالمال، والإسهام في مشاريعها المتنوعة، لكي تتمكن من القيام بأعمالها، وتحقيق أهدافها الإسلامية النافعة.

وقد وعد الله المنفقين بالخلف في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (١) وَقَالَ ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (١) خَيْرٍ تَجِدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ (٢).

ومن الأمور المعتبرة لدعم هذه الهيئة الخيرية أن القائمين عليها هم من الرجال الثقات المخلصين الذين نذروا أنفسهم، وبذلوا أموالهم، وفرغوا أوقاتهم لإيصال الخير والنفع لأكبر عدد من المحتاجين من المسلمين، فهذا مما يشجع المسلم ويطمئنه إلى أن ما يبذله من مال هو في أيد أمينة تنميه وتزكيه حتى يصل إلى مستحقيه.

إخواني: وبهذه المناسبة فإنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن، وأوصي إخواني القائمين على أمر هذه الهيئة الخيرية أن يتقوا الله في أموال هذه الهيئة، وذلك بأن لا يتصرفوا فيها وينموها إلا بالطرق الشرعية الصحيحة، وأن يبتعدوا عن التعامل بها في كل ما تدخله شائبة الربا، أو المعاملات المحرمة المخالفة للشريعة الإسلامية، ففي الحديث الصحيح: ((إن الله تعالى

١ - سورة سبأ الاية ٣٩.

٢ - سورة المزمل الآية ٢٠.

طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين" فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ (١) وقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (٢) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك)).

والله المسئول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحكم إصابة الحق في القول والعمل، وأن يعينكم على كل ما فيه إيصال الخير لمستحقيه، وأن يضاعف الأجر لنا ولكم ولجميع المساهمين في هذا المشروع، وأن يتقبل من الجميع إنه حواد كريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

١ - سورة المؤمنون الآية ٥١.

٢ - سورة البقرة الآية ١٧٢.

## نداء عام إلى الحكومات والشعوب الإسلامية لمساعدة المسلمين في البوسنة والمرسك

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن نصر دينه واتبع هداه أما بعد..

فإني أهيب بجميع الحكومات والشعوب الإسلامية وبجميع الدول المحبة للسلام ونصر المظلوم بأن يمدوا المسلمين في البوسنة والهرسك وأعوالهم بما يعينهم في حرب عدوهم من الصرب وأنصارهم بالرجال والمال والسلاح والدعاء؛ لألهم مظلومون ومعتدى عليهم، ولم تزل حكومة الصرب وأنصارها مستمرة في العدوان والظلم والتقتيل والتخريب، ولا يخفى على كل مسلم وعلى كل منصف ما في ذلك من الظلم العظيم والعواقب الوحيمة على المسلمين في البوسنة والهرسك وأعوالهم، والله سبحانه أوجب في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين جهاد الأعداء ونصر المظلوم فقال سبحانه: ﴿وَقَالَ اللَّهِ مَنْ لَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ للّه فِي سَبيلِ اللّه ذَلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَتُقَالًا وَجَاهِلُوا بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسكُمْ فِي سَبيلِ اللّه ذَلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَتَقَالًا وَجَاهِلُوا بَأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ فِي سَبيلِ اللّه ذَلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَتَقَالًا وَجَاهِلُوا بَقَالَ عَالَى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا فَأَصْلِكُمْ فَيْ سَبيلِ اللّه ذَلكمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَاللّهُ مَا فَانَ بَعَالًى اللّه فَاللّهُ فَانِيْ بَعَتْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلُمُ فَيْ اللّهُ فَانِهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلُمُ فَانَهُ بَعْتُ اللّهُ فَانِهُ بَعَتْ

١ - سورة الأنفال الآية ٣٩.

٢ - سورة التوبة الآية ٤١.

## إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴿(١) الآية.

فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين يجب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله فالفئة الباغية الكافرة أولى وأحق بأن تقاتل حتى تكف عن ظلمها وعدوانها.

وقال عز وحل: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ وَقَالَ عَزَ وَجَلَ اللَّهِ مِيثَاقٌ ﴿(٢) الآية. وهؤلاء المسلمون وأعواهم في البوسنة والهرسك قد استنصروا بإخواهم المسلمين، وبكل من يحب السلم والعدل.

فالواجب نصرهم والوقوف في صفهم ضد العدوان والظلم حيى تقف الحرب ويحصل الصلح بينهم وبين عدوهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم)) وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم).

والآيات والأحاديث في وجوب جهاد الأعداء ونصر المظلوم كثيرة جدا، فالواجب على جميع الحكومات والشعوب الإسلامية مناصرة المظلومين بالرجال والسلاح والمال والدعاء حسب الطاقة لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّه مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٢) ولقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَوَلِه سبحانه:

١ - سورة الحجرات الآية ٩.

٢ - سورة الأنفال الآية ٧٢.

٣ - سورة التغابن الآية ١٦.

٤ - سورة محمد الآية ٧.

# ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ﴿ (١).

وفق الله المسلمين جميعا لما يرضيه، ونصر بهم الحق وأعالهم على كل ما فيــه رضاه، وصلاح أمر عباده، ونصر المظلوم، وردع الظالم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

١ - سورة الحج الآية ٤٠.

#### مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع، ح، خ. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في ٢٤ / محرم / ١٤١١ هـ وصلكم الله هداه، واطلعت على جميع ما ذكرتم. ويسرني أن أخبركم أن الأحاديث المتعلقة بالفتن والتحذير منها محمولة عند أهل العلم على الفتن التي لا يعرف فيها المحق من المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منها، وهي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: القاعد فيها خير من القائم والماشي خير من الساعي الحديث.

أما الفتن التي يعرف فيها المحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داخلة في الأحاديث المذكورة بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب نصر المحق والمظلوم على الباغي والظالم.

ومن هذا الباب ما حرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فإن المصيب عند أهل السنة هو علي وهو مجتهد وله أجران. ومعاوية ومن معه مخطئون وبغاة عليه لكنهم مجتهدون طالبون للحق فلهم أحر واحد رضى الله عن الجميع.

وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم، أو دولة في قتال الدولة المعتدية لصد عدوالها عملا بالأدلة

كلها، فعند عدم الحاجة والضرورة لا يستعان بهم، وعند الحاجة والضرورة يستعان بهم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهم، وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف ودخل في مكة بجواره، واستعان بعبد الله بن أريقط الديلي ليدله على طريق المدينة وكلاهما مشرك، وسمح للمهاجرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع كونها دولة نصرانية لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار.

واستعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين وهو كافر وقال في حديث عائشة رضي الله عنها للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو مشرك: ((ارجع فلن نستعين بمشرك)) وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك، واستعان بهم في القيام على مزارعها ونخيلها لحاجة المسلمين إليه واشتغال الصحابة بالجهاد، فلما استغني عنهم أحلاهم عمر رضى الله عنه والأدلة في هذا كثيرة.

والواجب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض. ودولة البعث أخطر على المسلمين من دولة النصارى، لأن الملحد أكفر من الكتابي كما لا يخفى. وما فعله حاكم العراق البعثي في الكويت يدل على الحقد العظيم والكيد للإسلام وأهله.

ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عدي، أو بعبد الله بن أريقط، أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك، ولا متخذا لهم بطانة،

وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه والدعوة اليه على بصيرة، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

# جهاد حاكم العراق واجب على الدول الإسلامية لإنقاذ إخوانهم من الظلم(١)

الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله، ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين وأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين، وأعز بهم المؤمنين، وأذل بهم الكافرين رضي الله عنهم وكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات، ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين، وقمع الكافرين والمنافقين، وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين، وإخراج العباد من الظلمات إلى النور، ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين، وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين، وقد ورد في فضله

١ - نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٢٧٧) في ١٦ / ٧ / ١٦١ هـ

٢ - سورة الروم الآية ٤٧.

وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية، ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل، والصدق في جهاد أعداء رب العالمين، وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي كما لو استنفره الإمام، أو حصر بلده العدو، أو كان حاضرا بين الصفين.

والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة، ومما ورد في فضل الجهاد والمحاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: ﴿ انْفَرُوا حِفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصَدًا لاَتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلفُونَ بِاللّه لَو اسْتَطَعْنَا وَسَفَرًا قَاصَدًا لاَتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلفُونَ بِاللّه لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذبُونَ عَفَا اللّهُ عَنْسَكَ لِسَمَ أَذنك اللّهُ عَنْسَكَ اللّهُ عَنْسَكَ اللّهُ عَلْمُ الْكَاذبينَ لا يَسسْتَأْذنك اللّهَ اللّه عَلْمَ الْكَاذبينَ لا يَسسْتَأْذنك اللّهَ يَعْلَمُ الْكَاذبينَ لا يَسسْتَأْذنك اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ يَوَمُ مِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ مَ فَي اللّه وَالْيَوْمِ اللّه وَالْيَوْمِ اللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ مَ فَي إِلَيْهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ اللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ مَنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ مَا فَاللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ اللّهُ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ اللّه وَالْيَوْمِ الْقَالَة عَلَيْهُ وَالْهُمْ وَالْهُمْ يَتَرَدُونَ ﴾ (١٠).

#### الهبادرة إلي الجهاد

ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى

\_ ٣٦٧ \_

١ - سورة التوبة الآيات ٤١ – ٤٥.

الجهاد حفافاً وثقالا أي شيبا وشبابا، وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ويخبرهم عز وحل بأن ذلك حير لهم في الدنيا والآخرة، ثم يبين سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم وأن ذلك هلاك لهم بقوله عز وجل: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لا تُبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ السَّقَةُ ﴾ (١) الآية.

ثم يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد بقوله سبحانه: ﴿عَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴿(٢) ويبين عز وجل أن المؤمن في عدم الإذن لهم تبينا للصادقين وفضيحة للكاذبين، ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله، ثم يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله واليوم الآخر، المرتاب فيما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله، والتنفير من التخلف عنه، وقال تعالى في فضل المجاهدين: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُ مُ الْجَنَّةُ وَالْقُورَاة وَالْإِنْجِيلِ فَيُقَتّلُونَ وَعُدًا عَلَيْه حَقًا في التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُورْ الْمُؤْمنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِلَنَّ لَهُ مَ الْجَنَّةُ وَاللّهُ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِه وَذَلِكَ هُو وَالْفَوْرُ الْعَظيمُ فَى اللّهِ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِه وَذَلِكَ هُو اللّهُ فَاسْتَبْشُرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِه وَذَلِكَ هُو اللّهُ فَاسْتَبْشُرُوا بِيَعْكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِه وَذَلِكَ هُو اللّهُ فَاسْتَبْشُرُوا الْجَعْمُ اللّذِي بَايَعْتُمْ بِه وَذَلِكَ هُو اللّهُ فَاسْتَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ فَاسْتَنْسُوا اللّهُ فَاسْتُلْكُولُ اللّهُ فَاسْتَلْدُولُ اللّهُ فَاسْتُنْتُ اللّهُ فَاسْتُنْسُولُ اللّهُ فَاسْتُمْ اللّهُ فَالْتُولُ اللّهُ فَاسْتُ اللّهُ فَاسْتُنْ اللّهُ فَاللّهُ فَاسْتُولُ اللّهُ فَالْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١ - سورة التوبة الآية ٤٢.

٢ - سورة التوبة الآية ٤٣.

٣ - سورة التوبة الآية ١١١.

ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عن وحل، وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل، وأنه سبحانه قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة، وألهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة، والإنجيل، والقرآن، ثم بين سبحانه أنه لا أحد أوفي بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد رهم ويبذلوا السلعة التي اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن إلحلاص وصدق وطيب نفس، حتى يستوفوا أجرهم كاملا في الدنيا والآخرة، ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع لما فيه من الفوز العظيم، والعاقب الحميدة، والنصر للحق والتأييد لأهله. وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم، ونصر أوليائه عليهم، وإفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة، وقال عز وحل: ﴿يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَذُلُكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مَنْ عَذَاب أليم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخُلُكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ فَدَاب تَعْرَى مِنْ اللّه وَرَسُولَه وَتُجَاهدُونَ في سَبيلِ اللّه بأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلَكُمْ خَيَّات تَجْرِي مِنْ النَّهُ بَعْلَمُونَ \* يَغْفُر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخُلُكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ اللّه وَمُسَاكِنَ طُيَّهُ فِي جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمِ وَأَنْفُسكُمْ وَأَنْمُ مَنْ اللّهُ وَمُسَاكِنَ طُيَّةً فِي جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمِ وَأُخْرِي مِنْ اللّه وَقُرْحُ مَنَ اللّه وَقَتْحٌ قَرَيبٌ وَبَشَّر الْمُؤْمَنِينَ ﴿ الْعَظِيمِ مَنْ اللّه وَقَتْحٌ قَرَيبٌ وَبَشَّر الْمُؤْمَنِينَ ﴿ اللّه وَمُسَاكِنَ طُيَّاتُ وَبُسُرُ وَالمُؤْمَنِينَ اللّه وَمُسَاكِنَ طُيَّاتُ وَبُسُرُ والمُؤْمَنِينَ اللّه وَقُونُ اللّه وَقَتْحٌ قَرَيبٌ وَبَشَرُ واللّهُ وَقُونُ الْمُؤْمَنِينَ ﴿ اللّه اللهِ وَاللّه وَقَتْحٌ قَرَيبٌ وَاللّه وَاللّه وَقُونُ اللّه وَقَتْحٌ قَرَيبٌ وَاللّه وَلَولُولُ اللّهُ وَقُونُ وَلَا اللّهُ وَلَولُكُمْ وَاللّهُ وَلَيلُهُ وَاللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُهُ وَلَعْمُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَولُهُ وَلَولُهُ وَالْهُ وَلَولُهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُهُ وَلُولُهُ وَلَيْ وَلَولُهُ وَالْولُولُهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ

#### التجارة العظيهة

في هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب

١ - سورة الصف الآيات ١٠ – ١٣.

الأليم يوم القيامة، ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإيمان والجهاد. ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإخلاص العبادة لسسحانه. كما يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم. ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل الله لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض، ولكنه سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه، وللترغيب فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق بيان الكثير منها ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المجاهدين من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتستدر غبتهم فيه، وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به.

ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئا معجلا يحبونه وهو النصر على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين. وفي ذلك غاية للتشويق والترغيب.

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المحاهدين كثيرة حدا. وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفي ويسشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الجليلة والعواقب الحميدة. والله المستعان. أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمحاهدين والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تنحصر وأشهر من أن تذكر، ولكن نذكر منها طرفا يسيرا ليعلم المجاهد الصادق شيئا مما قاله نبيه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد

ومترلة أهله.

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة حير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة حير من الدنيا وما عليها)) وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المحاهد في سبيل الله- والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة)) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي لفظ له: ((تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتــصديق برسلي فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي حرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة)). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك)) متفق عليه، وعن أنس رضيي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) قيل ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قيل ثم ماذا قال: ((حج مبرور))، وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)) رواه البخاري في صحيحه، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق)) وعن ابن عمر رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يترعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم)) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان، وقال الحافظ في [البلوغ] رجاله ثقات.

#### المنزلة العالية للمجاهدين

والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية، والثواب الجزيل، وفي الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة جدا، وفي الحديثين الأخيرين وما جاء في معناهما الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق، وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع، وأن ذلك الذل لا يترع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله، فنسأل الله أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه، وأن يصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب العالمين حتى يعزهم الله ويرفع عنهم الذل، ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ومن الجهاد في سبيل الله ما يقوم به المسلمون اليوم من قتال عدو الله حاكم العراق لظلمه وعدوانه باجتياحه دولة الكويت، وسفك دماء الأبرياء، ولهب أموالهم، وهتك الأعراض، وامتناعه من الفيئة بإحراج

جيشه من البلد.

ولا شك أن جهاده من أعظم الجهاد في سبيل الله، وأن ذلك واجب على الدول الإسلامية لإنقاذ إخواهم من ظلمه ورد بلادهم إليهم وإخراجه من بلادهم بالقوة، لإصراره على الظلم والعدوان وعدم فيئته إلى الحق والخروج من الظلم لقول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَانَ فَاءَتُ بَعْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُحْرَى فَقَاتِلُوا إلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿(١).

فأمر سبحانه في هذه الآية الكريمة بقتال الفئة الباغية من المؤمنين حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين تقاتل حتى تفيء إلى الحق فقتال الفئة الباغية من غير المؤمنين كحاكم العراق وأشباهه أعظم وأوجب، وبذلك يعلم أن جهاده جهاد إسلامي عظيم والمقتول فيه من المسلمين يعد شهيدا وله أجر عظيم إذا أصلح الله نيته، ولا يضرهم في ذلك من ساعدهم من الدول غير الإسلامية لكوهم مضطرين إليهم؛ ولأنها مساعدة في ردع الظالم الكافر ونصر المظلوم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) وقد أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وهو على دين قومه بمكة المكرمة، وأيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بعد موت عمه أبي طالب لما رجع إلى مكة المكرمة من دعوته أهل الطائف بالمطعم بن عدي وهو كافر

١ - سورة الحجرات الآية ٩.

على دين قومه، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾(١).

والأدلة في ذلك كثيرة بينها أهل العلم في كتاب الجهاد وكتبنا فيها رسالة مستقلة أوضحنا فيها كلام أهل العلم في ذلك، وقد صدر من المؤتمر الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في ٢١ / ٢ / ١٤١١ هـ التأييد لما ذكرنا، كما أصدر المؤتمر المذكور في وثيقة مكة ما يؤيد ذلك أيضا، وفي ذلك إيضاح للحق وإزالة للشبهة التي التبست على بعض الناس، والله سبحانه ولي التوفيق.

#### إعداد القوة

وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار العدة بما استطاعوا من القوة، وأن يأخذوا حذرهم كما في قوله عز وجل: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَن يأخذوا حذرهم كما في قوله عز وجل: ﴿وَأَعِدُوا حَدْرَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً ﴿ ثَا لَهُمْ مَا السّتَطَعْتُمْ وَلَكُ يدل مَنْ قُوَّةً ﴿ ثَالُ اللّعَالَةِ بالأسبابِ والحذر من مكايد الأعداء.

ويدخل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة، والأبدان كما يدخل في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية والحسية، وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعمالها وتوجيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مكائده في الكر والفر والأرض والجو والبحر وفي سائر الأحوال؛

١ - سورة الأنعام الآية ١١٩.

٢ - سورة الأنفال الآية ٦٠.

٣ - سورة النساء الآية ٧١.

لأن الله سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأخذ الحذر ولم يذكر نوعا دون نــوع ولا حالا دون حال، وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع، والعدو يقل ويكثر ويضعف ويقوى، والجهاد قد يكون ابتداء، وقد يكون دفاعا.

فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سبحانه الأمر بالإعداد، وأخذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وأعياهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الحرب حدعـة)) ومعناه: أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركـه بالقوة والعدد وذلك محرب معروف، وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثيق.

وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم واختلاف كلمتهم وإعزاز المسلمين ونصرهم عليهم. وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم كما قال عز وجل: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾(١).

ومما تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواجب امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه وبذل الجهود في الحيطة والحذر، واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة الحسية والمعنوية، مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه، وسؤاله المدد والنصر. فهو سبحانه وتعالى

\_ 470 \_

١ - سورة الأنفال الآية ٣٠.

الناصر لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه، ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه.

وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مع القيام بجميع الأسباب. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّهِ يَنْصُرُهُ وَكُنْتُ آمنُسوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَسويِ تَنْصُرُهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وقال عز وجل: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَسويِ تَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا السَصَّلاةَ وَآتَسوُا الرَّكَاة وَأَمَسرُوا عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا السَصَّلاةَ وَآتَسوُا الرَّكَاة وَأَمَسرُوا عَزِيزٌ اللَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخلَفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَتَخلَفَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخلَفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَتَخلَفَ اللَّذِينَ مَنْ قَبْلَهِمْ وَلَيْمَكُنَّ لَهُمْ دَينَهُمُ اللَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلُوهُمْ مَنْ بَعْسِد خُوفَهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا ﴾ (١) الآيت، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ لَلْذَينَ مِنْ قَبُلُونَ مُحيطٌ ﴾ (٥) وقال يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ (٥) وقال شَعْبُونَ مَنْ قَبُلُومُ وَتَقُوا لا يَصُرُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمَدُّكُمْ بِأَلْفَ مِنَ الْمَلائِكَة مُ مَنْ الْمَلائِكَ فَاللَّهُ إِلا مُنْ عَنْدَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا مِنْ عَنْدِ وَكَيْمَ ﴾ (١) اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِلّا مِنْ عَنْدِ وَكَيمٌ ﴾ أللَّهُ إِلّا مَنْ عَنْدٌ حَكِيمٌ ﴾ (١ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ (١ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ (١ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ (١ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ (١ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿ اللَّهُ ا

١ - سورة محمد الآية ٧.

٢ - سورة الروم الآية ٤٧.

٣ - سورة الحج الآيتان ٤٠ – ٤١.

٤ - سورة النور الآية ٥٥.

٥ - سورة آل عمران الآية ١٢٠.

٦ - سورة الأنفال الآيتان ٩ – ١٠.

وقد سبق في هذا المعنى آية سورة الصف وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّهِ اللّهِ وَرَسُولِهُ آمَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه بأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَعْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَــ شَحُ قريــ بَ جَنَّاتِ عَدْن اللّهِ وَفَــ شَحُ قريــ بَ

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ولما قام سلفنا الصالح بما أمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم نصرهم الله وأيدهم وجعل لهم العاقبة مع قلة عددهم وعدهم وكشرة أعدائهم كما قال عز وجل: ﴿كُمْ مِنْ فَعَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فَعَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢) وقال عز وجل: ﴿إِنْ يَنْصُرُ كُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ كَاللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ وَإِنْ يَنْصُرُ كُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ وَإِنْ يَخْدُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الّذي يَنْصُرُكُمْ مَنْ بَعْده وَعَلَى اللّه فَلْيَتَوَكّل الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) يخْدُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الّذي يَنْصُرُكُمْ مَنْ بَعْده وَعَلَى اللّه فَلْيَتَوَكّل الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢).

ولما تغير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم رهم إلا من رحم اللهوآثر أكثرهم أهواءهم أصاهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء ما لا يخفى على
أحد، وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي، والتفرق والاختلاف، وظهور الشرك
والبدع والمنكرات في غالب البلاد، وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة كما قال الله
سبحانه: ﴿ذَلِكَ

١ - سورة الصف الآيات ١٠ - ٣٠.

٢ - سورة البقرة الآية ٢٤٩.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٦٠.

بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿(١) وقال عَز وحل: ﴿ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَوْجعُونَ ﴾(٢).

ولما حصل من الرماة ما حصل يوم أحد من النزاع والاختلاف والإخلال بالثغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه جرى بسبب ذلك على المسلمين من القتل والجراح والهزيمة ما هو معلوم، ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل الله قوله تعالى: ﴿أُولَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَتَّى هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢).

ولو أن أحدا يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوخيمة لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل الأرض ويقاتلون في سبيل الله، ومع ذلك حرى عليهم ما حرى بسبب معصية الرماة التي كانت عن تأويل لا عن قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتهاون بأمره ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى، وأن الحراسة لم يبق لها حاجة.

وكان الواجب أن يلزموا الموقف حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه. ولكن الله سبحانه قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأسرار عظيمة، ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون، وكان ذلك من الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من الجراح والآلام ونحو ذلك، وليس

١ - سورة الأنفال الآية ٥٣.

٢ - سورة الروم الآية ٤١.

٣ - سورة آل عمران الآية ١٦٥.

بإله يعبد وليس مالكا للنصر، بل النصر بيد الله سبحانه يترله على من يـشاء. ولا سبيل إلى استعادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم النصر على عـدوهم إلا بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة من والاه، ومعاداة مـن عـاداه، وتحكيمهم شرع الله سبحانه في أمورهم كلها، واتحاد كلمتهم على الحـق، وتعاولهم على البر والتقوى كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليـه: (لـن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها).

وهذا قول جميع أهل العلم، والله سبحانه إنما أصلح أول هذه الأمة باتباع شرعه والاعتصام بحبله والصدق في ذلك والتعاون عليه، ولا صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظيم.

ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه والجهاد في سبيله، وأن يجمعهم على الهدى، وأن يمن عليهم بالاعتصام على الهدى، وأن يمن عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتحكيم شريعته والتحاكم إليها، والاجتماع على ذلك والتعاون عليه، وأن يصلح قادهم. إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

# من أفضل الجماد في وقتنا هذا جماد حاكم العراق

[قال سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إن من أفضل الجهاد ومن أعظمه في وقتنا هذا جهاد حاكم العراق- لبغيه وعدوانه، واجتياحه دولة الكويت، وسفكه الدماء، ولهبه الأموال، وهتكه الأعراض، وتمديده الدول المجاورة له من دول الخليج العربي.

وأكد سماحته أن ذلك عدوان عظيم، وجريمة شنيعة، وبغي سافر يــستحق عليه الجهاد من المسلمين.

ونصح سماحة الشيخ ابن باز- في كلمة وجهها عبر مجلة الدعوة- المسلمين بعامة، ودول الخليج العربي بخاصة أن يجاهدوا ذلك الظالم، وأن يجتمعوا على جهاده.

كما نصح الذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن يتقوا الله، وأن يتوبوا إليه، وأن يكونوا مع الحق أينما دار؛ لأنه أحق بالاتباع وأحق بالنصر.

وفيما يلي نص كلمة سماحته: ]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:

فقد دلت الأدلة الشرعية على فضل الجهاد، وأنه من أفضل القربات، وأنه وأنه من أفضل القربات، وأنه ذروة سنام الإسلام، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال المصطفى عليه السلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد

في سبيل الله)).

وقد أمر الله بالجهاد في كتابه العظيم في مواضع كثيرة وأثنى على أهله كثيرا وعدهم خيرا كثيرا فقال سبحانه: ﴿انْفُرُوا حَفَافًا وَثَقَالًا وَجَاهِ لَوُا بِاَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (أ)، وقال عز وحل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى تَجَارَة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُوْمِنُونَ لِياللّه وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه بَامْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفَرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخَلُكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَالُونَ وَمَسَاكنَ طَيِّبةً فِي جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَأُخْرَى تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ وَمَسَاكنَ طَيِّبةً فِي جَنَّات عَدْن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* وَأُخْرَى تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّه وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّ الْمُؤْمنينَ ﴾ (أ) وقال عز وحل: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ اللّه وَيُقْتُلُونَ وَعْدًا عَلَيْه حَقًا فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّه فَاسْتَبْشُرُوا بَيَعْكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِه وَذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (أ)

والآيات في هذا المعنى كثيرة.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها)).

فالجهاد له شأن عظيم وفضل كبير، والمجاهد في سبيل الله له وعد من الله بالمغفرة والجنة، ووعد بالنصر والفتح القريب، وهذا يسر كل

١ - سورة التوبة الآية ٤١.

٢ - سورة الصف الآيات ١٠ - ١٣.

٣ - سورة التوبة الآية ١١١.

مؤمن.

ويقول حل وعلا في نصر دينه بالجهاد وغيره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿() ويقول عز وحل: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويَ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةُ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿().

وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد)).

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي قال: ((لا تعطه مالك)) قال فإن قاتلني قال: ((فأنت شهيد)) قال فإن قتلته قال: ((فهو في النار)) أخرجه مسلم في صحيحه.

والآيات والأحاديث في فضل الجهاد وعظيم أحر أهله كثيرة حدا، وفي وقتنا هذا من أفضل الجهاد ومن أعظم الجهاد جهاد حاكم العراق؛

١ - سورة محمد الآية ٧.

٢ - سورة الحج الآيتان ٤٠ – ٤١.

لبغيه، وعدوانه واجتياحه دولة الكويت وسفكه الدماء ونهبه الأموال وهتكه الأعراض وتهديده الدول المحاورة له من دول الخليج.

ولا شك أن هذا العمل عدوان عظيم وجريمة شنيعة وبغي سافر يستحق عليه الجهاد من المسلمين.

ومن جاهده بنية صالحة فله أجر عظيم فإن قتل فهو شهيد؛ لأنه قتل في نصره للمظلومين، وحماية للمسلمين من شرحاكم العراق وعدوانه، ومن قتل مع حاكم العراق فهو متوعد بالنار؛ لأنه قد ساعد الظلمة وقاتل في سبيل الظلم والعدوان.

فنصيحتي للمسلمين جميعا ولدول الخليج بصفة خاصة أن يجاهدوا هذا الظالم، وأن يجتمعوا على ذلك فهو جهاد عظيم، وأهله موعودون بالنصر وبالأجر العظيم والعاقبة الحميدة.

ونصيحتي للذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن يتقوا الله، وأن يتوبوا إليه وأن يكونوا مع الحق أينما دار، لأنه أحق بالاتباع وأحق بالنصر.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((انصر أخاك ظالما أو مظلوما)) قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: ((تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه)).

وهذا قد ظلم العباد وتعدى على أهل الكويت، وهدد غيرهم من جيرانه مع كونه ملحدا، فقد اجتمع في حقه إلحاده وكفره مع بغيه وظلمه، فلو كان مسلما سليما لوجب جهاده حتى يفيء ويرد الحق إلى

أهله؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ طَائفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُحْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَفيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴿(١).

وهذا لم يفيء بل بغي و لم تزل المظالم لديه، فالواجب قتاله حتى يرد الحق إلى أهله هذا لو كان مسلما فكيف وحاله معلومة من الإلحاد.

فالواحب قتاله حتى يرد المظالم إلى أهلها وحتى يخرج بجيشه مـن الكويـت بدون قيد ولا شرط، ولا توبة لظالم حتى يرد المظالم إلى أهلها.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يعينهم على جهاد هذا الظالم الباغي، وأن ينصرهم عليه، وأن يهزم جمعه ويشتت شمله، وأن يجعل دائرة السوء عليه إنه جل وعلا جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

[ وقد أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على عدد من الأسئلة حيث أوضح أن المشروع للمسلمين نحو إحوالهم المجاهدين الدعاء لهم بالتوفيق والنصر والإعانة، وأن يدعوا لإخواهم الجاهدين بالنصر والتأييد والإعانـة على حرب أعدائهم، وأن يدعوا على عدوهم

- TAE -

١ - سورة الحجرات الآية ٩.

ويقنتوا قنوت النوازل: أن يهزم الله جمعه ويشتت شمله وأن يعين المسلمين عليه، وأن يرد حق المظلومين إليهم، وأن يخذل الظالم ويرد كيده وشره عليه.

وأضاف سماحته في إجابة على سؤال حول قنوت النوازل: بأنه سنة مؤكدة في جميع الصلوات، وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله وينصر المسلمين عليه.

وأجاب على سؤال حول التبرع بالدم: بأن المشروع للمسلمين إذا أصيب إخواهم بشيء من الجراحات واحتاجوا إلى دم من إخواهم الأحياء أن يتبرعوا لهم بذلك بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب المختص ذلك.

وقال سماحته في رد على سؤال عن الواجب على المسلم في هذه الأوقات: إن الواجب عليه حسن الظن بالله والإيمان بأنه سبحانه هو الذي ينصر عباده، وأن النصر بيده وأن المنع والعطاء بيده والضرر والنفع، فهو سبحانه القائل: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنِينَ﴾ (١) وهو القائل جل وعلا: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) وهو القائل جل وعلا فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه دعاني))

١ - سورة الروم الآية ٤٧.

٢ - سورة الأنفال الآية ١٠.

بالله)).

ويقول حل وعلا: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُـؤْمِنِينَ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٢) أي كافيه.

وأوضح سماحة الشيخ ابن باز أن الواجب على المسلمين حسن الظن بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به والإيمان بأنه هو الذي ينصر أولياءه، وأن النصر بيده سبحانه وتعالى، وهو القائل حل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقُدُاهَكُمْ ﴾ (٣) هذا مع تعاطى الأسباب.

وقال: فالمؤمن مأمور بتعاطي الأسباب التي تعينه على قتال عدوه من السلاح وأخذ الحيطة والاستعانة بالجنود والقوة.. كل هذا مأمور به مع التوكل على الله وحسن الظن به كما قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِلْمُ وَالْعَرْمُ مِنْ قُوَّةً ﴿ وَاللَّهُمْ مَنْ قُوَّةً ﴾ (٥).

وأشار سماحته إلى أن الواجب على أهل الإسلام أن يعدوا العدة لأعدائهم، وأن يأخذوا حذرهم، وأن يستعينوا بأنواع الأسباب المباحة والمشروعة مع الثقة بالله والاعتماد عليه.

١ - سورة المائدة الآية ٢٣.

٢ - سورة الطلاق الآية ٣.

٣ - سورة محمد الآية ٧.

٤ - سورة النساء الآية ٧١.

٥ - سورة الأنفال الآية ٦٠.

وبين سماحته أن التوكل يجمع أمرين:

أحدهما: الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه مصرف الأمور، وأنه الضار النافع، وأنه بيده النصر سبحانه وتعالى. ثانيهما: العناية بالأسباب الشرعية والمباحة. وقال: كل هذا داخل في التوكل.

وفي إجابة لسماحته حول ما ينبغي للمسلم إزاء الإشاعات والأخبار المتداولة.

قال سماحته: ينبغي للمسلم ألا يتحدث إلا بالشيء الثابت عنده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) فإذا شك فليقل يروى أو يذكر ولا يجزم بذلك، ولكن إذا كان لديه شيء ثابت قد شاهده أو علمه بطريق ثابتة، أو سمعه من جهة يوثق بها فلا بأس أن يحدث بذلك إذا رأى المصلحة في الحديث به.

وأضاف سماحته قائلا: مع الحرص على تطمين المسلمين وحثهم على حسن الطن بالله، وإشاعة الأخبار السارة بينهم، وترك الأخبار التي تحزلهم إلا إذا دعــت الحاجة إلى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا))].

### كلمة لعموم المسلمين اثر بد، عملیات تحریر الکویت

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و بعد..

إن ما حصل من الجهاد لعدو الله صدام حاكم العراق جهاد شرعى من المسلمين ومن ساعدهم في ذلك لكونه قد ظلم وتعدى واجتاح بلادا آمنة بغير حق، ولهذا وجب جهاده على الدول الإسلامية لإخراجه من الكويت دون قيد أو شرط نصرة للمظلومين، وإقامة للحق وردعا للظالم؛ لأن الله سبحانه أمر بذلك وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواحب على المسلمين بهذه المناسبة تقوى الله سبحانه وتعالى، والاستقامة على دينه، والحذر عما نهي الله عنه، وحسن الظن بالله والتوكل عليه، والإيمان بأنه سبحانه هو الذي بيــده النــصر والــضرر والنفع، ولكنه قد شرع الأسباب وأمر بها للاستعانة بها على طاعة الله وأداء حقــه وترك معصيته وردع الطاغية عن ظلمه، وحماية بلاد المسلمين وأنفسهم وأمـوالهم وأعراضهم.

وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لطلب النصر، وتأييد الحق وأهله، وردع الظالم المعتدي وإبطال كيده وطلب إدارة السوء عليه، والله ولى التوفيق.

- ٣٨٨ -

١ - صدرت في صحيفة (المسلمون) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤١١ هـ وكذلك في جريدة (الرياض) بتاريخ ٥ 

# لقاء مجلة المجتمع مع ساحته(١)

السؤال الأول: لقد بغي النظام البعثي الكافر في العراق على الكويت، وروع أهلها، واغتصب أرضها وضمها إلى حكمه. ولقد أجاز البعض هذا الفعل بدعوى أنه تمهيد للوحدة بين المسلمين، فهل تجيز الشريعة الإسلامية هذا المسلك الذي سلكه النظام العراقي لتحقيق الوحدة الإسلامية؟

الجواب: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.. أما بعد:

فلا ريب أن ما عمله حاكم العراق مع الكويت منكر عظيم، وعدوان شنيع لا تجيزه الشريعة الإسلامية، بل تنكره وتحذر منه لما اشتمل عليه من الظلم والعدوان وسفك الدماء ونهب الأموال بغير حق، هذا لو كان مسلما، فكيف وهو كافر بعثي ملحد وإن ادعى الإسلام في بعض الأحيان، أو مدح بعض شعائر الإسلام في بعض الأوقات فالكافر عند الحاجة ينافق ثم يعود إلى أصله ومعدنه.

كما قال الله سبحانه وتعالى في أمثاله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُــوَ خَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّــة إلا قَليلًا \* مُذَبْذَبينَ بَيْنَ ذَلكَ لا إلَى هَؤُلاء وَلا إلَى هَؤُلاء وَمَنْ يُضْلل اللَّهُ فَلَنْ تَجدَ لَهُ

١ - لقاء مع سماحة الشيخ أجراه الأستاذ عبد الله المجلى، ونشر في مجلة المجتمع في العدد (٩٧٧) بتاريخ .\_\_ 1 1 1 7 / 0 / 1 / 4

سَبِيلًا ﴿ السَرِيعة عَهِيدا لوحدة المسلمين فهو غالط غلطا كبيرا، وليس ذلك مما تجيزه الشريعة الإسلامية تمهيدا لوحدة المسلمين فهو غالط غلطا كبيرا، وليس ذلك مما تجيزه الشريعة، وليس ذلك أيضا مما يعتبر تمهيدا لوحدة المسلمين، فإن الوحدة إنما يسعى لها ويقوم بالدعوة إليها أهلها المستقيمون عليها المحافظون على حدودها، الداعون إليها قولا وعملا وعقيدة، لا من حاربها بقوله وعمله وعقيدته.

السؤال الثاني: لقد وقف البعض ضد قوات التحالف التي حررت الكويت بدعوى ألها تضم غير المسلمين، ووقفوا مع النظام الكافر في العراق بدعوى أنه نظام يسوس المسلمين، فهل تجيز الشريعة الإسلامية الوقوف مع النظام الكافر الذي يسوس المسلمين حتى لو كان ظالما لمجرد تعاطف الغربيين من المسلمين؟

الجواب: لا تجوز مناصرة الظالمين ولو كانوا مسلمين فكيف بغير المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالما أو مظلوما" قالوا: يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: ((تحجزه عن الظلم)).

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم ولو كان المظلوم كافرا فكيف إذا كان المظلوم مسلما فإن الأمر يكون أشد إثما وأعظم حريمة في حق الظالم، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

١ - سورة النساء الآية ١٤٢ – ١٤٣.

وَالتَّقْوَى ﴾ (١) وليس من البر ولا من التقوى نصر الظالم وإعانته على ظلمه.

أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين ضد الظالم، والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا حرج فيه، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثني في الدلالة على طريق المدينة حين هاجر إليها عليه الصلاة والسلام، واستعان بدروع من صفوان بن أمية في حرب هوازن يوم حنين وهو كافر، واستعان باليهود في تعمير مزارع حيبر بالنصف من أثمارها لما كان المسلمون مشغولين عنها بالجهاد.

والأدلة في ذلك كثيرة وهي دالة على جواز الاستعانة بمن يراه ولي الأمر من أهل الشرك على أهل الشرك عند الحاجة إلى ذلك، وعند غلبة الظن في أن المستعان به ينفع المظلومين وينصرهم ولا يضرهم، لما ذكرنا من الأدلة، ولغيرها من الأدلـة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة.

السؤال الثالث: تراكض البعض في مبايعة طاغية العراق لمجرد أنه رفع بعض الشعارات الإسلامية، بالرغم من ماضيه القبيح في حربه للإسلام وفتك بالمسلمين، وبالرغم من استمرار حاضره على منواله المعروف، فهل تقبل الشريعة الإسلامية مبايعة طاغية سفاح يعلن الكفر منهجا له لمجرد مدحه لبعض شعارات الإسلام؟ وما رأي الشريعة فيمن

\_ ٣٩١ \_

١ - سورة المائدة الآية ٢.

#### بايع أو أيد أو ناصر هذا الطاغوت؟

الجواب: لا ريب أن مبايعة مثل هذا الطاغوت ومناصرته من أعظم الجرائم، ومن أعظم الجناية على المسلمين وإدخال الضرر عليهم؛ لأن من شرط البيعة أن يكون المبايع مسلما ينفع المسلمين ولا يضرهم.

أما حاكم العراق فهو بعثي ملحد قد أضر المسلمين بأنواع من الصرر في بلاده، ثم اعتدى على جيرانه، فجمع بين أنواع الظلم علاوة على ما هو عليه من العقيدة الباطلة البعثية، ولو أظهر بعض الشعارات الإسلامية، فالمنافقون يصلون مع الناس ويتظاهرون بالإسلام وذلك لا ينفعهم لفساد عقيدهم، وقد أخبر الله عنهم سبحانه في كتابه العظيم بصفاهم الذميمة وأخلاقهم المنكرة.

وأحبر أن مصيرهم هو الدرك الأسفل من النار يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى ﴿ يُرَاءُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى \* يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَ قَلِيلًا \* مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـوُلاءِ \* يُرَاءُونَ النَّهُ إِلاَ قَلِيلًا \* مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـوُلاءِ وَلاَ إِلَى هَوُلاء ﴾ (١) الآية، وقال عز وحل: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكَ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا \* إِلاَ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ﴾ (٢) نـسأل الله لحاكم النار ولَنْ تَجِد لَهُمْ نَصِيرًا \* إِلاَ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ﴾ (١) الله لحاكم العراق وأنصاره من الظالمين أن يردهم إلى الهداية، وأن ينقذهم مما هم فيه مسن الضلال، وأن يكفي المسلمين شرهم وشر

١ - سورة النساء الآيتان ١٤٢ - ١٤٣.

٢ - سورة النساء الآيتان ١٤٥ - ١٤٦.

غيرهم إنه خير مسئول.

السؤال الرابع: يميل البعض إلى تفسير الكارثة التي حلت بالكويت على ألها عقاب من الله تعالى للكويتيين للفساد الذي انتشر في بلادهم، ويرى بعض آخر أن الكويت كانت من البلدان التي تحارب الفساد وتنشط في الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أقل فسادا من كثير من البلاد الإسلامية، وأن شعبها من أنشط الشعوب الإسلامية في الأعمال الخيرية والدعوة للإسلام، وأن ما حل بهم بلاء من الله لإيماهم، فكيف يرى فضيلتكم تفسير هذه الكارثة من منظور إسلامي؟

الجواب: لا ريب أن المعاصي لها آثار سيئة على المجتمع الذي تظهر فيه و لا تنكر لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَيَعْفُو تَنكر لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ عَسَنَةً فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّئة فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (١) ولقوله عز وجل: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (١) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن النساس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) فالمعاصي شرها عظيم وعواقبها وعيمة، وكل ما أصاب المسلمين من العقوبات والنقمات وتسليط الأعداء كله بأسباب الذنوب والمعاصي، كما قال الله حل وعلا فيما أصاب الناس يوم أحد وفيهم رسول الله عليه السلام وهو أفضل الخلق وفيهم الصحابة، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء قال فيهم حل وعلا: ﴿وَلَقَدْ

١ - سورة الشورى الآية ٣٠.

٢ - سورة النساء الآية ٧٩.

صدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْمَوْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَالجواب عذوف تقديره: سلط عليه وعَصَيْتُمْ مِنْ يُويدُ الْآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُويدُ اللّهُ ذُو فَصْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَقَال فِي الآية الأخرى: ﴿ وَلَقَدْ أَصَبْتُمُ مُشْلَيْهَ ﴾ يعني يوم أحد: ﴿ قَدْ أَصَبْتُمُ مِشْلَيْهَ ﴾ يعني يوم الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه الماق من الرماة على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) فبين سبحانه أن ما أصابحم بأسباب ما حصل من الرماة الذين أحلوا بالموقف وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فسلط عليهم العدو حتى قتلوا من قتلوا وحرحوا من حرحوا وحصلت الهزيمة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وحرح، وكسرت البيضة على رأسه، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام.

فالمعاصي شرها كبير وعواقبها سيئة، والواجب على جميع المسلمين الحذر منها والبدار بالتوبة إلى الله منها.

السؤال الخامس: ما هي الكلمة التي توجهو لها لحكام الكويت وشعبها بعد أن من الله تعالى عليهم بالنصر على عدوهم وتحرير بلدهم؟

الجواب: أوصى أهل الكويت وغيرهم بالبدار إلى التوبة والإصلاح والحرص على إقامة شريعة الله في أرضهم وبلادهم،

١ - سورة آل عمران الآية ١٥٢.

٢ - سورة آل عمران الآية ١٦٥.

وعلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادهم.

هذا هو الواجب علهم سواء أصابتهم عقوبة أم لم تصبهم عقوبة. ولا شك أن هذه المصيبة التي أصابتهم بسبب حاكم العراق لا شك أنها موعظة وذكرى، ونسأل الله أن يجعلها كفارة للذنوب وحطا من خطايا المسلمين في الكويت وغيرها.

ولكن يجب على أهل الكويت حكومة وشعبا أن يتقوا الله، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يكموا شريعة الله في جميع شئونهم، وأن يبادروا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، وأن يحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله حتى لا تصيبهم مصائب أخرى، وحتى يسلموا من عقاب الله في الدنيا والآخرة.

وهذا هو واجب المسلمين جميعا عليهم أن يتقوا الله أينما كانوا، وأن يحاسبوا أنفسهم، وأن يتوبوا إلى الله من سالف ذنوبهم، وأن يحكموا شرعه المطهر فيما بينهم، وأن يستقيموا على الحق حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى، هذا هو طريق النجاة وهذا هو سبيل السلامة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في كتاب العظيم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَعَد وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنُهُ وَاللَّهُ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَعَد وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اللَّهَ حَقَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنْ اللَّهَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهَ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اللَّهَ عَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ مَدْرَجًا وَيَرْزُوقُهُ مَنْ حَيْثُ لا

\_

١ - سورة الحشر الآية ١٨.

٢ - سورة آل عمران الآيتان ١٠٢ – ١٠٣.

\_ 890 \_

يَحْتَسِبُ ﴾ (١) وقال عز وحل: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ وَاتَّقُوا فَيْنَةً لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُ وا أَنَّ اللَّهِ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثَفُلْحُونَ ﴾ (٤) فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتقوا الله، وأن يحاسبوا أنفسهم أبدا، وأن يحذروا المعاصي، وأن يتوبوا إلى الله محا سلف منها، وأن يستقيموا على طاعة الله ورسوله حتى يلقوا رهم، وأن يتواصوا بذلك، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال الله عز وجل: ﴿ وَالْمُؤْمِنُ وَلُهُونَ مَن الْمُنْكُر وَيُقيمُونَ اللّه عَزِيبَ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ عَزِيبَ وَيُقيمُونَ اللّهَ عَزِيبِ وَيُقيمُ اللّهُ إِنَّ اللّه عَزِيبِ وَيُقيمُ واللّه إِنَّ اللّه عَزِيبِ والنجاة مِن النار.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. وقد يمهل الله سبحانه بعض الكفرة والعصاة ولا يعاجلهم بالعقوبة لحكمة بالغة وأسرار عظيمة، ومنها أن ذلك يكون أشد لعقوبتهم في

١ - سورة الطلاق الآيتان ٢ - ٣.

٢ - سورة الطلاق الآية ٤.

٣ - سورة الأنفال الآية ٢٥.

٤ - سورة النور الآية ٣١.

٥ - سورة التوبة الآية ٧١.

الآخرة كما قال الله سبحانه: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ الآخرة كما قال الله سبحانه: ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّه غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة)).

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من غضبه وأسباب عقابه، والتوفيق لحسن العاقبة إنه حواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

١ - سورة إبراهيم الآية ٤٢.

## إنكار النظام الاشتراكي في العراق برقية

فخامة رئيس الجمهورية أخذ الله بيده إلى الحق: إن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تستنكر ما أصدرته الحكومة العراقية من القرارات الاشتراكية، وتضم صوها إلى صوت علماء العراق وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي، وتؤكد بأنه نظام كفري يصادم نظام الإسلام ويناقضه، وتنصح حكومة العراق بالرجوع إلى نظام الإسلام وتطبيقه في البلاد، لكونه أعدل نظام وأصلح تـشريع عرفته البشرية، وهو كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية السليمة وحل للمشاكل الاقتصادية وغيرها، وإيصال حق الفقير إليه على خير وجه إذا أخلص المسلمون في تطبيقه.

والإسلام يحرم على المسلم دم أخيه وماله وعرضه ويعطيه حرية التـــصرف الكامل في ماله في ظل الحكم الشرعي، وتصرح تعاليمه بأن ما يزعمه بعض الناس من أن النظام الاشتراكي مستمد من روح الإسلام زعم باطل لا يستند لأي أساس من الصحة.

هذا وأسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد الله بن باز

### استعمال الدش منكر كبير

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى: (بالدش) أو بأسماء أحرى، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الحارج بواسطة التلفاز. وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير من الناس، وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد فلهذا وجب على التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها، وتحريم بيعه وشرائه وصنعته أيضا لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الإثم والعدوان، ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول والعمل.

فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه والتناصح في ذلك عملا بقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (١) ويقول تعاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ سبحانه: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

١ - سورة المائدة الآية ٢.

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَالَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتَوَاصَوْا فَوَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسرَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ فَلَا اللهِ عليه وسلم: ((مَن رأى مسنكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة السدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال: ((الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الا يؤمن أحدكم حتى يحب الأحيه ما يحب لنفسه)) وفي الصحيحين عن حرير عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ((بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)).

والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا العمل بها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتثالا لأوامره وحذرا من سخطه وعقابه.

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح

١ - سورة التوبة الآية ٧١.

٢ - سورة العصر كاملة.

العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحذر مما يخالفها، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### الكاملون من الرجال والنساء

يتردد على ألسنة بعض الناس قول هم: (ما كامل إلا محمد صلى الله عليه وسلم) فهل هذا القول صحيح؟ أبها

ليس هذا القول بصحيح، بل الكامل من الرجال كثير، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم أنه عليه وسلم هو أكملهم، وأفضلهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم - يعنى زوجة فرعون - " وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن حديجة رضي الله عنها بنت حويلد، أم أولاده صلى الله عليه وسلم، ممن كمل من النساء، وهكذا فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة، فهؤلاء الخمس هن الكاملات من النساء رضي الله عنهن جميعا.

وأما الكاملون من الرجال فهم كثير، يعني في الصفات الإنسانية التي مدحها الله وأثنى على أهلها من العلم والجود والاستقامة على دين الله، والسنجاعة في الحق، وغير ذلك من الصفات العظيمة التي مدحها الله سبحانه وأثنى على أهلها أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكمل الناس في ذلك هم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وأكملهم وأفضلهم هو خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر والأدلة الأخرى من الكتاب والسنة تدل على ذلك.

أما الكمال المطلق في جميع الصفات فهو لله وحده ليس له في ذلك شريك ولا مثيل، لقول

الله عز وحل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا الله عز وحل: ﴿لَيْسَ كَمَثْلَه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٢) وقول عز سبحانه: ﴿فَلا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْشَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) وقوله عز وحل في سورة الروم: ﴿وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَأُ الْحُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤).

والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمال، تعالى وتقدس وترة عن مشابحة خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

١ - سورة الإخلاص كاملة.

٢ - سورة الشورى الآية ١١.

٣ - سورة النحل الآية ٧٤.

٤ - سورة الروم الآية ٢٧.

#### حكم من قال: إن الأنبياء ما حققوا التوحيد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ ع، س، ع، غ. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد..

١ - سورة النساء الآية ١١٣.

الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ \* إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسُ ثَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (١) الآية.

والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله" الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم كما في كتاب التوحيد. لكنهم لا يحتاجون أن يعلمهم الناس بل هم الذين يعلمون الناس مما علمهم الله عليهم الصلاة والسلام، ومن زعم أن الأنبياء يحتاجون إلى أن يعلمهم الناس فهو كافر ضال متنقص للأنبياء وهكذا من قال: إن الأنبياء ما حققوا التوحيد هو كافر ضال متنقص للأنبياء وقاذف لهم بما هم براء منه عليهم الصلاة والسلام، بل هم الذين يعلمون الناس حقيقة التوحيد وجميع أحكام الشرع الذي بعثوا به، وأكملهم في ذلك وأرفعهم متزلة خاتمهم نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وهذا شيء لا يخفى على مثلكم، وقد نص عليه أهل العلم في المسلام باب حكم المرتد، ولكن لرغبتكم في الإفادة حسب ما ذكره مندوبكم حرى

وأسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم وسائر إحواننا الفقه في دينه

١ - سورة المائدة الآيتان ١٠٩ – ١١٠.

والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين، ويصلح قادهم، ويوفق علماءهم للقيام بما يجب عليهم من الدعوة إلى الله سبحانه وإبلاغ شريعته إلى عباده إنه سميع قريب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية

والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### ملخصات عن البابية والبمائية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

أما بعد: فهذه كلمات مختصرة في التعريف بالبابية والبهائية.

الباب يشار به عندهم إلى شخص حاهل إيراني ينتسب إلى التصوف يدعى: على بن محمد الشيرازي ويزعم أنه الباب إلى بهاء الله مرزا حسين على، وأنه الرسول الذي أتاه الوحي من قبل بهاء.

والبابية تنسب إليه، وهو عندما يضيق عليه ويستتاب يتوب من البابية ويعلن أنه جعفري من الطائفة الاثنى عشرية الإمامية.

وقد عقد البابيون مؤتمرا عاما في صحراء بدشت لإظهار مذهبهم وبيان البشائر عن الإمام المنتظر الذي يزعمون حروجه.

والبابيون في عقائدهم وآرائهم في الباب لم يكونوا على عقيدة واحدة ولا على رأي واحد في ذلك كما في صفحة ٩٧ من كتاب: (البهائية تاريخها وعقيدها وصلتها بالباطنية والصهيونية) لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية. في مصر الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله.

وكان البابيون في مؤتمرهم فريقين أحدهما: تابع لرئاسة البشروئي والقدوس، والثاني: تابع لرئاسة البهاء وقرة العين كما في صفحة ٩٨ من هذا الكتاب، كما كانت منتدياتهم نوعين: نوع خاص

بأئمة البابية، والثاني: للعموم، وكان موضع البحث في هذه المنتديات الخاصة هـو مسألة نسخ البابية للشريعة الإسلامية، وقد انتهى رأيهم إلى أن الباب أعظم وأحل مقاما من جميع الرسل، وأن ما أوحي إليه من دين هو أتم وأكمل من كل وحـي ودين سابق.

وقد خطبت قرة العين في المؤتمر كما في صفحة ٩٩ وصفحة ١٠٠ من الكتاب المذكور خطبة شنيعة عند احتجاب البشروئي والقدوس، وتغيب البهاء بعذر المرض خوفا من معرة خطبتها وانتظارا لما سينجم عنها من قبول المؤتمرين لها ومقاومتهم لها. فصرحت في الخطبة المذكورة بأن دين محمد منسوخ كله بالدين الجديد: (دين البهائية) الواصل إلى الأمة من طريق الباب وإن لم يصل منه الآن إلا نزر يسير، وألهم الآن في وقت فترة، والاشتغال بأحكام الإسلام أمر لا وجه له وأباحت للناس بل شرعت لهم الاشتراك في أموالهم ونسائهم.

وذكر الوكيل أن هذا هو ما صرح به مؤرخ البهائية في كتابــه الكواكــب الدرية صفحة ١٨٠، ٢١٩ وقد صرحت في خطبتها بإنكار البعث.

وقرة العين المذكورة يشار بها إلى امرأة تدعى أم سلمان بنت ملا صالح القزويني، حملت راية مذهبهم والدعوة إليه، وهي القائمة بالفتوى قبل اتصالها بالبهاء فلما اتصلت بالبهاء خضعت له وأسندت الفتوى إليه.

وقد قام البابيون بحركة رهيبة مسلحة سفكوا بها الدماء وقتلوا فيها مئات من الناس، وقامت الدولة الإيرانية ضدهم، وجندت لهم قوة حتى قضت عليهم وفرقت شملهم وقتلت باب الباب البشروئي

وصاحبه القدوس وذلك في عام ١٢٦٥ هـ كما في الكتاب المذكور أعيني كتاب الوكيل- ثم أفتى العلماء بكفر الباب وردته واستحقاقه القتل- أعني علماء الشيعة- فأمرت الحكومة بقتله فقتل على مشهد من الناس، وكان قبل ذلك في القلعة مسجونا.

وقد نوظر أمام العلماء - أعني علماء الشيعة - عدة مرات فافتضح وظهر جهله وغباؤه وكان من أحكم الأسئلة التي وجهت إليه أن سئل عن النقص الذي في الشريعة الإسلامية وعن الكمال الذي أتى به فلم يستطع أن يجد حوابا بل ارتج عليه وانقطعت حجته، فطلب أن يخطب فخطب خطبة باردة لا قيمة لها ولا تستحق أن يصغى لها، ولذلك أفتى العلماء بكفره وإعدامه فأعدم.

(تنبيه): تقدم أن الباب يعتقد فيه البهائيون أنه المبشر بالبهاء ومحل الوحي والتبليغ فهو بمثابة الرسول عن البهاء - يعتقد البابيون في الباب، وهو علي بن محمد الشيرازي الجاهل المركب الصوفي المخدوع أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت فيه حقيقة الإلهية، وأنه هو الذي خلق كل شيء بكلمته انظر صفحة ١١١، رووا عنه أنه قال: كنت في يوم نوح نوحا، وفي يوم إبراهيم إبراهيم، وفي يوم موسى موسى، وفي يوم عيسى عيسى، وفي يوم محمد محمدا، وفي يوم علي عليا إلى أن قال: وسأكون في يوم من يظهره الله آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول له، كنت في ظهور حجة الله على العالمين.

فاعجب لهذا الهذيان الذي لا يقوله عاقل (شرعة الباب) صفحة ١١٩. ألغى الباب الصلوات الخمس والجمعة والجماعة إلا في الجنازة، وقرر أن التطهير في الجنابة غير واحب، القبلة هي البيت

الذي ولد فيه بشيراز، أو محل سجنه، أو البيوت التي عاش فيها هو وأتباعه وهي الأماكن التي فرض على أتباعه الحج إليها.

أما الصوم فمن شروق الشمس إلى غروبها، وعدته شهر بابي وهـو تـسعة عشر يوما، أما الزكاة فخمس العقار يؤخذ في آخر العام ويسلم للمجلس البـابي، وهناك شرائع أخرى مضحكة انظرها صفحة ١٢٠ من كتاب الوكيل.

### البمائية

أما البهاء ويقال له بهاء الدين فهو: مرزا حسين بن علي ابن الميرزا عباس بزرك المازندراني الإيراني ولد بطهران سنة ١٢٣٣ هـ واشتغل في أثناء عمره بعلم التصوف، وأخذ عن شيوخه خرافاته وإشاراته، ثم بعد انتقاله إلى بغداد من طهران زائرا أو طريدا، ثم بعد انتقالات كثيرة من بغداد إلى غيرها، ثم إلى عكا لأمور سياسية ومآرب خاصة ونزاع كثير بين أتباعه من البابية وأتباع أحيه: يحيى بن علي بن ميرزا، بعد هذا كله وبعد تطورات كثيرة ادعى البهاء ما يلي انظر صفحة المي الشيخ: الوكيل. ادعى البهاء أول أمره أنه خليفة الباب أو . بمعنى آخر خليفة القائم، ثم زعم أنه هو القائم نفسه، ثم خلع على نفسه صفة النبوة فالألوهية والربوبية زاعما أن الحقيقة الإلهية لم تنل كمالها الأعظم إلا بتجسدها فيه.

#### هلاك البهاء:

في عنفوان قوته وسلطان دعوته سلط الله عليه الحمى فهلك بما وهو على عقيدته القذرة ودعاويه الباطلة وخرافاته المضحكة المحزنة،

وكان هلاكه في ذي القعدة من عام ١٣٠٩ هـ انظر صفحة ١٤٤ من رسالة أبي الفضائل وحاشيتها، أبو الفضائل أحد دعاة البهاء ومروجي نحلته الباطلة.

### أسلوب البهاء في الدعوة

صوفي فج يعتمد على التقليد في المغموض والتلويحات والرموز وكثرة المصطلحات انظر صفحة ١٤٧ من كتاب الوكيل.

#### کتبه:

أشهرها الإيقان والأقدس. صنف الأول في بغداد وموضوعه إثبات مهدوية الباب وقائميته، وفيه إشارة إلى ما ادعاه البهاء وقد ألف هذا الكتاب تلبية لسؤال من سأله عن شأن الباب، وقد اعترف البهاء في هذا الكتاب بأنه مذنب وعاص في تأليفه هذا الكتاب واشتغاله بمقالاته، فاعجب أيها القارئ بصنع هذا المجرم وسوء التصرف - فسبحان الله ما أعظم شأنه - لقد أبي سبحانه إلا أن يفضح المحرمين والكذابين بما يقولونه بألسنتهم ويعملونه بجوارحهم فلله الحمد سبحانه على إيضاح الحق وفضح الباطل. انظر نص الوكيل صفحة ١٥٠.

#### حقد البهاء على المسلمين

ما حقد الميرزا على أمة حقده على أمة خاتم المرسلين، وحسبك أن يبهت السلف والخلف جميعا بألهم لم يفقهوا شيئا من القرآن فيقول: انقضى ألف سنة ومائتان وثمان من السنين من ظهور نقطة الفرقان، وجميع هؤلاء الهمج الرعاع يتلون الفرقان في كل صباح وما فازوا للآن

بحرف من المقصود- ثم يقول البهاء: إن الذي ما شرب من رحيقنا المختوم الذي فككنا ختمه باسمنا القيوم إنه ما فاز بأنوار التوحيد، وما عرف المقصود من كتب الله، وكان من المشركين.

#### تنبيه:

ما رأيت في هذه الخلاصة عن البابية، والبهائية من كلمات لم تجدها في كتاب الوكيل فاعلم أن بعضها من كتاب الدكتور محمد مهدي خان الإيراني التبريزي نزيل مصر المسمى: (مفتاح باب الأبواب)، وبعضها أخذ من مقالات كتبها محب الدين الخطيب في شأن البابية والبهائية، وبشيء يسير من كلامي والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

# حقيقة الإخلاص(١)

سؤال: هل يصح أن نقول: إن الإخلاص هو الإحسان وهو الإيمان والأمانة؟ ع. م الرياض

جواب: الإخلاص جزء من الأمانة والإيمان، وكون العمل موافقا للشريعة جزء من الأمانة والإيمان، وتأدية الصلاة بالوضوء من الأمانة والإيمان، وتأديتها في وقتها إيمان وأمانة. هكذا الزكاة وغيرها من الواجبات، والإحسان في العمل شيء آخر فهو كمال الأمانة والإيمان وذلك بأن تستكمل العمل في طاعة الله من واجب ومندوب، وتبتعد عن معاصي الله وما كرهه الله من ذلك لعباده.

والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأهل هذه المرتبة هم السابقون المقربون المذكورون في قوله سبحانه في سورة الواقعة: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَقِيلِ وَالله التوفيق.

١ - نشر في مجلة الدعوة في العدد (١٣٦٧) في ٢٥ / ٥ / ١٤١٣ هـ.

٢ - سورة الواقعة الآيات ١٠ – ١٤.

### هذا الجواب منكر وغلط عظيم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عكاظ و فقه الله سلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد:

فقد اطلعت على ما ورد في العدد ٩٤٣ من الجريدة الصادر في يوم الاثــنين الله ٢٢ / ١١ / ١٤١٢ هــ في الصفحة ٢٢ الأخيرة عن الأطفال الــذين أصــاهم الاختناق في مكة بسبب الحريق وقول والدهم لما سأله الأطفال أين الله؟ أحــاب بأنه موجود في كل مكان.

وأفيدكم أن هذا الجواب منكر وغلط عظيم بل كفر أكبر؛ لأن الله سبحانه فوق العرش، فوق جميع خلقه، وعلمه في كل مكان كما دل على ذلك القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وإجماع سلف الأمة.

فالواجب على والد الأطفال أن يتوب إلى الله من ذلك، وأن يعلم يقينا أن الله سبحانه فوق العرش، فوق جميع حلقه كما قال سبحانه في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ (١) الآية، وقال سبحانه في سرورة طه: ﴿الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي اللَّيْلِ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَقال عز وجل: ﴿فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ ﴾ (٢) وقال عز وجل: ﴿فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ

١ - سورة الأعراف الآية ٥٤.

٢ - سورة طه الآية ٥.

٣ - سورة غافر الآية ١٢.

رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾(١). والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على علوه سبحانه واستوائه على العرش.

أما قوله سبحانه: ﴿لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (٢) وقوله سبحانه لموسى وهارون: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (٣) وما جاء في معنى هاتين الآيتين، فمعنى المعية هنا الكلاءة والحفظ والنصر والتأييد مع العلم بكل شيء.

وهكذا قوله سبحانه: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُورَى ثَلاثَة إِلا هُو رَابِعُهُ مَ وَلا خَمْسَة إِلا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا خَمْسَة إِلا هُو سَادسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنبِّئُهُمْ بِمَا عَملُوا يَوْمَ الْقيَامَة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ ( عَلَي قوله عز وحل : ثُمَّ ينبِئُهُمْ بِمَا عَملُوا يَوْمَ الْقيَامَة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ ( وقوله عز وحل : ﴿ هُو اللّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّة أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَحْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مَن السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ( ومعنى المعية هنا العلم والإحاطة معكمُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ( ومعنى المعية هنا العلم والإحاطة والاطلاع على شئوهم وهو سبحانه فوق العرش لا تخفى عليه خافية.

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر، وأبو عمر الطلمنكي وآخرون من أهل العلم إجماع العلماء على هذا المعنى، والمراد العلماء من أهل السنة والجماعة، ولا شــك أن ذلك هو معنى الآيات المذكورة وما جاء

١ - سورة الأعلى الآية ١.

٢ - سورة التوبة الآية ٤٠.

٣ - سورة طه الآية ٤٦.

٤ - سورة المجادلة الآية ٧.

٥ - سورة الحديد الآية ٤.

في معناها من الآيات والأحاديث. فالواجب التمسك بذلك والإيمان به، والحذر مما يخالفه من أقوال أهل البدع والضلال.

فأرجو نشر هذا الإيضاح للمسألة في الصحيفة، تصحيحا لما نـــشر وبيانـــا للحق وفق الله الجميع لما يرضيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### من لم يكفر الكافر فهو مثله

سؤال: هل تارك الصلاة يكون معذورا إذا لم يكن يدري بأن عقوبة تارك الصلاة الكفر الأكبر الناقل عن الملة؟ وهل علي إثم أن أصل رهي الله يصلي أو أتناول معهم الأطعمة، وما حكم من يصر على عدم تكفير تارك الصلاة، أو تكفير من يأتي بأفعال شركية مثل: (الذبح، النذر، المدد) ويقول: إن هذا العمل شرك ولكن فاعله لا يجوز أن نطلق عليه كلمة الكفر بعينه؟.

### ت. ر مصري مقيم في الخرج

جواب: حكم من ترك الصلاة من المكلفين الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يعتقد ذلك هو؛ لأن الاعتبار في الأحكام بالأدلة الشرعية لا بعقيدة المحكوم عليه.

وهكذا من تعاطى مكفرا من المكفرات كالاستهزاء بالدين، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستغاثة بالأموات وطلبهم النصر على الأعداء أو شفاء المرض ونحو ذلك لقول الله عز وجل: ﴿قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسسُكِي وَمُحَيْنِي وَمُمَاتِي للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِسَذَلِكَ أُمُسِرْتُ وَأَنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَوَ \* فَصَلِّ لَرَبِّكُ وَانْحَرْ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿قُلْ الْكَوْثُو \* فَصَلِّ لَرَبِّكُ وَانْحَرْ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُو \* فَصَلِّ لَرَبِّكُ وَانْحَرْ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُو \* فَصَلِّ لَرَبِّكُ وَانْحَرْ ﴾ (١)

\_

١ - سورة التوبة الآيتان ٢٥ - ٦٦.

٢ - سورة الأنعام الآيتان ١٦٢ – ١٦٣.

٣ - سورة الكوثر الآيتان ١ - ٢.

وقوله عز وحل: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (١).

ومعلوم أن من دعا الأموات، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، أو ذبح لهم قد اتخذهم آلهة مع الله وإن لم يسمهم آلهة.

وقال عز وحل في سورة فاطر: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَــهُ الْمُلْــكُ وَالَّــذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَــوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِــشرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُــكَ مِشْــلُ خَبِيرٍ ﴿ أَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

فسمى دعاءهم غير الله شركا به سبحانه، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بين الحصيب رضي الله عنه، والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة.. ومن لم يكفر الكافر فهو مثله إذا أقيمت عليه الحجة وأبين له الدليل فأصر على عدم التكفير، كمن لا يكفر اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن كفره لا يلتبس على من له أدنى بصيرة وعلم.

١ - سورة المؤمنون الآية ١١١٧.

٢ - سورة فاطر الآيتان ١٣ - ١٤.

وليس للمسلم أن يتخذ من ترك الصلاة أو فعل شيئا من أنواع الكفر صحي صديقا، ولا أن يجيب دعوته، ولا أن يدعوه إلى بيته بل الواحب هجره مع النصيحة والدعوة حتى يتوب إلى الله سبحانه مما هو عليه من الكفر إلا إذا دعت المصلحة الشرعية لعدم الهجر، ليتمكن من دعوته ويتابعها لعله يستجيب للحق ويدع ما هو عليه من الباطل من دون اتخاذه صديقا أو جليسا، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي رأس المنافقين من أجل المصلحة العامة، وهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر لعدم ما يقتضي عدم هجرهم.

فالواجب على ولاة الأمور وعلى العلماء والدعاة إلى الله سبحانه أن يراعوا في هذه الأمور ما تقتضيه القواعد الشرعية، والمصلحة العامة للمدعو وللمسلمين والله ولي التوفيق.

#### حكم طلب المدد من الرسول

سؤال: نسمع أقواما ينادون مدد يا رسول الله، أو مدد يا نبي، فما الحكم في ذلك؟.

جواب: هذا الكلام من الشرك الأكبر، ومعناه طلب الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عليه وسلم - وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم - وأتباعهم من علماء السنة على أن الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم، أو الغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم، أو بالأصنام والأحجار والأشجار أو بالكواكب ونحوها من الشرك الأكبر، لقول الله عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ للله فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدًا ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِير \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا الْمُلْكُ وَالّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِير \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلا يَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكُفُرُونَ بِنِ شِرْكِكُمْ وَلا يُنْبَعُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ (٢) .

وقول الله عز وحل: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا العمل هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم، وقد بعث الله الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب

١ - سورة الجن الآية ١٨.

۲ - سورة فاطر الآيتان ۱۳ – ۱۶.

٣ - سورة المؤمنون الآية ١١٧.

بإنكاره والتحذير منه، كما قال الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِسنَ رَسُول إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنا فَاعْبُدُون ﴾ (٢) وقال عز وحل: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكَمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَلَت مَنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنِّنِي لَكُمْ مِنْهُ أَخْكِمَ مَن اللَّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* إِنَّا لَذِينَ الْكَتَابِ مِنَ اللَّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* إِنَّا لَذِينَ الْكَتَابِ اللَّهَ الدِّينَ أَلَا للَّه الدِينَ الْخَكيمِ \* إِنَّا اللَّهُ اللَّينَ الْخَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقرَّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى إِنَّ اللَّهِ وَلَيْحَ اللَّهُ وَالْفِي اللَّه وَلَيْعَ إِنَّ اللَّهِ وَلَيْعَ اللَّه وَلَيْعَ اللَّه وَلَيْعَ اللَّه وَلَيْعَ إِنَّ اللَّه وَالْمَعَ اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّه وَالْمَعَ اللَّه وَالْمَعَ اللَّه وَلَيْعَ اللَّه وَالْمَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّه وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّهُ وَلَيْعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْتَ أَنْهُ أُو اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْعَرَاقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمَوْلِ وَاللَّهُ وَالْمَعَ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَوْلُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْمُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ وَيَتُولُ وَيَتُولُ وَيَتُولُ وَيَتُولُونُ وَيَتُولُونُ وَيَتُولُونُ وَيَتُولُونُ وَيُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَيَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَلِولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا

١ - سورة النحل الآية ٣٦.

٢ - سورة الأنبياء الآية ٢٥.

٣ - سورة هود الآيتان ١ - ٢.

٤ - سورة الزمر الآيات ١ - ٣.

يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ فبين سبحانه ألهم كذبة في قوطم إن الأولياء المعبودين من دون الله يقربولهم إلى الله زلفي، وحكم عليهم ألهم كفار بذلك.

فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ وبين سبحانه في آية أخرى من سورة يونس ألهم يقولون في معبوديهم من دون الله إلهم شفعاء عند الله، وذلك في قوله سبحانه: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَعُبُدُونَ اللَّهَ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١) فأكذهم سبحانه فقال: ﴿قُلْ أَتُنَبِّنُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) بما لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢)

وبين عز وحل في سورة الذاريات أنه حلق الثقلين الجن والإنسس ليعبدوه وحده دون كل ما سواه، فقال عز وحل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا إِلا لَيْعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مِنْ وَالْمَا إِلَّا لَيْعَبُدُونِ ﴾ (٣).

فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخلصوا له العبادة، وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم، لا بطلب المدد ولا بغير ذلك من أنواع العبادة، عملا بالآيات المذكورات وما جاء في معناها، وعملا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام ألهم دعوا الناس إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، ولهم عن الشرك به وعبادة غيره، وهذا هو أصل دين

١ - سورة يونس الآية ١٨.

٢ - سورة يونس الآية ١٨.

٣ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وحلق من أجله الثقلين، فمن استغاث بالأنبياء أو غيرهم، أو طلب منهم المدد أو تقرب إليهم بشيء من العبادة، فقد أشرك بالله وعبد معه سواه، ودخل في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْسَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وفي قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢) وقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢) وقوله عز وجل: ﴿وانَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُاهُ النَّسارُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (٤) ولا يستثنى من هذه الأدلة إلا من لم تبلغه الدعوة محسن للظَّالمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (٤) ولا يستثنى من هذه الأدلة إلا من لم تبلغه الدعوة محسن كان بعيدا عن بلاد المسلمين، فلم يبلغه القرآن ولا السنة، فهذا أمسره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم في شأنه أنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع الأمر دخل الجنة، وإن عصى دخل النار، وهكذا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، فإن الصحيح فيهم قولان:

أحدهما ألهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم: الله أعلم بما كانوا عاملين متفق على صحته. فإذا امتحنوا يوم القيامة ظهر علم الله فيهم،

والقول الثاني: أنهم من أهل الجنة؛ لأنهم ماتوا على الفطرة قبل

١ - سورة الأنعام الآية ٨٨.

٢ - سورة الزمر الآية ٦٥.

٣ - سورة النساء الآية ٤٨.

٤ - سورة المائدة الآية ٧٢.

التكليف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل مولود يولد على الفطرة)) وفي رواية: ((على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في روضة من رياض الجنة وعنده أطفال المسلمين وأطفال المشركين.

وهذا القول هو أصح الأقوال في أطفال المشركين للأدلة المذكورة، ولقول سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١) ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، في [الفتح] حـ ٣ ص ٣٤٧ في شرح باب: ما قيل في أولاد المشركين من كتاب الجنائز: إن هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، انتهى المقصود.

ويستثنى من ذلك أيضا دعاء الحي الحاضر، فيما يقدر عليه، فإن ذلك ليس من الشرك لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القبطي ﴿فَاسْتَعَاثُهُ اللَّهٰ عِرْ وجل في قصة موسى مع القبطي ﴿فَاسْتَعَاثُهُ اللَّهٰ عَلَى مَنْ عَدُوهِ﴾ (٢) ولأن كل إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما يقدرون عليه، فليس ذلك من الشرك، بل ذلك من الأمور المباحة، وقد يكون ذلك التعاون مسنونا، وقد يكون واجبا على حسب الأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق.

١ - سورة الإسراء الآية ١٥.

٢ - سورة القصص الآية ١٥.

## زيارة قبور الأولياء (١)

سؤال: ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة، وخاصة على قبور الأولياء كما يسمولهم في بعض البلاد بالرغم أن بعضهم يقول: لا أريد الشرك، ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي لماذا لم ترزي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟

جواب: يسن للرجال من المسلمين زيارة القبور كما شرعه الله سبحانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنما تذكركم الآخرة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)).

وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا زار القبور يقول: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)).

ولم يكن حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقراءها وقت الزيارة بدعة، وهكذا قراءة غيرها من القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته، وفي رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد))، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله

\_

۱ - نشرت في مجلة الدعوة في العدد ١٣٣٧ في ١٣ / ١٠ / ١٤١٢ هـ..

الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وأخرجه النسائي وزاد: ((وكل ضلالة في النار)).

فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة القبور وغيرها. والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا سواء سموا أولياء أم لم يسموا أولياء، وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله كما قال الله عز وحل: ﴿ الله إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند قبورهم أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه على عدوه أو لغير ذلك من الحاجات، لأن هذه الأمور من العبادة، والعبادة كلها لله وحده، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ لَيْعُبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ اللّهِ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُوا اللّه مَالِيْ لَلْ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ النَّجِنَ وَالْإِنْسَ إِلاَ لَيَعْبُدُوا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

١ - سورة يونس الآيتان ٦٢ – ٦٣.

٢ - سورة الأنفال الآية ٣٤.

٣ - سورة البينة الآية ٥.

تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٢) وقال عز وجل: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ ﴾ (٣). والمعنى أمر ووصى، وقال عز جل: ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ وَلَوْ وَالْمَعْنَ أَمْر ووصى، وقال عز وجل: ﴿ فَالْ عَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٤) وقال عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥) والآيات في للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) متفق على صحته من حديث معاذ رضى الله عنه.

وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ((لعن الله من ذبح لغير الله))، وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)).

والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به، وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة، أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن زائرات القبور والحكمة في ذلك- والله أعلم- أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال، وقد كانت

١ - سورة الذاريات الآية ٥٦.

٢ - سورة الجن الآية ١٨.

٣ - سورة الإسراء الآية ٢٣.

٤ - سورة غافر الآية ١٤.

مورة الأنعام الآيتان ١٦٢ – ١٦٣.

الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك، فلما فشا الإسلام وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع ثم خص النسساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن.

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها..

واسأل الله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين والاستقامة عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

## لا يجوز تعظيم آثار العلماء بما يفضي إلى الغلو فيهم والشرك بهم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد..

فقد نشرت صحيفة الرياض في عددها الصادر في ٢١ / ١٠ / ١٠ هـ مقالا بقلم: س. د تحت عنوان: (ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحريملاء) وذكر أن الإدارة العامة للآثار والمتاحف أولت اهتماما بالغا بمترل محدد الدعوة السلفية الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي غيلان بحريملاء حيث تمت صيانته وأعيد ترميمه بمادة طينية تشبه مادة البناء الأصلية... إلى أن قال: وتم تعيين حارس خاص لهذا البيت.. إلخ وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية على المقال المذكور ورأت أن هذا العمل لا يجوز، وأنه وسيلة للغلو في الشيخ محمد رحمه الله وأشباهه من علماء الحق والتبرك بآثارهم والشرك بحم، ورأت أن الواجب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق سدا لذرائع الشرك والغلو، وحسما لوسائل ذلك وطلبت من الجهة المختصة القيام بذلك فورا، ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المنكر حرى تحريره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ورئيس اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز

## ل يجوز دفن الميت في المسجد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: هـ. ع. م. م سلمه الله آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فإشارة إلى رسالتك الكريمة المتضمنة طلب بعض الكتب والإجابة عن السؤال الذي ذكرته.

نشكر لك اهتمامك وغيرتك ويسرنا تحقيق رغبتك بإرسال نسخة من [زاد المعاد]، و[العقيدة الواسطية] شرح محمد خليل الهراس، و[القاعدة الجليلة] لـشيخ الإسلام ابن تيمية. و[فتح المجيد]، و[شرح الطحاوية] لابن أبي العز.

أما بالنسبة للسؤال فالواجب منع الدفن في المسجد، وإزالة ما أعده الشخص المذكور ليدفن فيه، وأن يستعان في ذلك بالله ثم بأهل العلم حتى يقنع الرجل بأن عمله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني ألهاكم عن ذلك)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن عائشة

\_

۱ - رسالة حوابية بعثها سماحته برقم ۱۹۸۸ / ۱ في ۱۶۱۲ هـ.. - ۲۳۰ -

رضي الله عنها: أن أم سلمة، وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام: ((أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)).

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم بناء المساجد على القبور، ووضع القبور في المساجد. لأن ذلك من وسائل الـشرك الأكـبر، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه. وما ذلك إلا أن البناء على القبور وتحصيصها ووضع الستور عليها والصلاة عندها وبناء المساجد عليها كل ذلك من وسائل الشرك.

نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك، وأن يفقههم في الدين، وأن يعينهم على التمسك بشرع الله والاستقامة عليه، وأن يوفق علمائهم لتبصيرهم وتوجيههم إلى الخير على ضوء الكتاب والسنة إنه سميع مجيب. واسأل الله لك التوفيق والإعانة على كل حير إنه حير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### سؤال الميت والاستغاثة به من الشرك الأكبر

سؤال: ما يفعله بعض الجهلة حول بعض القبور من سؤال الميت والاستغاثة به وطلبه الشفاء أو النصر على الأعداء أو المدد، ما حكمه لأن هذا موجود في كثير من الأمصار؟

جواب: بسم الله والحمد لله: هذا العمل من الشرك الأكبر وهو شرك المشركين الأولين من قريش وغيرهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وأوثانا وأصناما كثيرة ويستغيثون بها ويستعينون بها على الأعداء كما قال أبو سفيان يوم أحد (لنا العزى ولا عزى لكم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة "قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم" فقال: أبو سفيان: (أعل هبل)، مراده أعل يا هبل يعين الصنم الذي كانت تعبده قريش في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ردوا عليه)) فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال: ((قولوا الله أعلى وأجل)).

والمقصود أن دعاء الأموات والأصنام والأحجار والمشجر وغيرها من المخلوقات والاستغاثة بها أو الاستنصار بها والذبح لها والنذر لها والطواف بها كل ذلك من الشرك الأكبر، لأن ذلك كله من العبادة لغير الله ومن أعمال المشركين الأولين والآخرين، فالواجب الحذر منها والتوبة إلى الله من ذلك.

والواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن ينصحوا من يتعاطى ذلك ويعلموه ويرشدوه ويوضحوا له أن هذا شرك المشركين الأولين الذين قال الله فيهم: ﴿وَيَعْبُدُونَ مَنْ دُون

اللّه مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّهِ ﴿ () الآية وقال سبحانه في ذلك: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلك لَمَنْ عَشَاءُ ﴾ (٢) وقال فيه سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) وقال فيه سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (اللّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النّسارُ وقال فيه عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلَهُ مَنْ أَنْصَارٍ ﴾ (٤) وقال فيه عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (وأه البخاري في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم: ((حق الله عليه ولسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دخل الحنة ومن لقيه يشرك عليه الصلاة والسلام: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الحنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الحنة في هذا المعين به شيئا دخل النار)) رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعين ديرة.

ونسأل الله أن يمنح المسلمين الفقه في دينه، وأن يعيذهم من كل ما يغضبه، وأن يمن عليهم بالتوبة النصوح من كل شر، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لنشر العلم وإرشاد الجهال إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق قادة

١ - سورة يونس الآية ١٨.

٢ - سورة النساء الآية ٤٨.

٣ - سورة الأنعام الآية ٨٨.

٤ - سورة المائدة الآية ٧٢.

٥ - سورة الزمر الآية ٦٥.

المسلمين ورؤسائهم للبصيرة في دينه وتحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها إنــه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

## عادات الاحتفال بعد موت أحد

سؤال: هناك في اليمن عادات يفعلها بعض الناس بعد موت أحد أقار هما فهم يضطرون إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات والأكل والـــشرب ومــا أشبه ذلك حتى وإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟

جواب: لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس وليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا ولا يذبحوا ذبائح ويصنعوا طعاما للناس كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية فالواجب تركه.

وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، فالمشروع للمسلمين إذا مات الميت المسلم أن يسألوا الله له المغفرة والرحمة، وأن يتركوا هذه الاحتفالات الجاهلية لكن يشرع لجيرالهم وأقار بحم أن يصنعوا لهم طعاما لألهم مشغولون بالمصيبة لما ثبت من حديث عبد الله بن جعفر بن بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما قال: ((لأنه أتاهم ما يشغلهم))، أما أهل الميت فليس لهم صنع الطعام للناس لما تقدم، أما إذا صنعوا ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا بهم فلا بأس.

#### تنویه:

يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق بها من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ:

عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله يدخل فيهـا أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة.

ومن باب التنويه، فإن هذه الأسئلة كانت جزءاً من محاضرات تداولها الناس على الأشرطة ومن المصلحة أن ترد متكاملة. وبتوجيه من سماحة الشيخ يرحمه الله فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب.